erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





كفوا عنه ، فلم يمكث إلا قليلا حتى بدا له الطوى ، فكبَّر (١) · فعرفت قريش أنه لـ صُدق وأدرك حاجته ، فقاموا إليه ، فقالوا : إنها بئر أبينا إسماعيل ، وإن لنا فيها عقًّا ، فأشركنا معك فيها ٠

قال : ما أنا بفاعل ، وإن هذا لأمر قد خُصصت به دونكم ، وأعطيته من نكم ، قالوا : فأنصفنا ، فإنَّا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها ، قال : فاجعلوا بيني بينكم من شئتم أخاصيمِكم إليه ، فقالوا : كاهنة بني سعد بن هُذَيم ، قال : نعم ، كانت بأشراف الشام ُ

حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : نا يونسُ عن ابن إسحاق قال : حدثني يد بن أبي حبيب المصرى عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زُرير الغافقي ال: سمعت على بن أبي طالب ، وهو يحدِّث حديث زمزم فقال: بينا عبد المطلب اثم في الحجر ، أتى ، فقيل له : احفر بَرَّة ، فقال : وما بَرَّة ؟ ثم ذهب عنه ، حتى إذا كان الغد نام في مضجعه ذلك ، فأتى ، فقيل له : احفر المضنونة ، فقال : ما المضنونة ؟ ثم ذهب عنه ، حتى إذا كان الغد عاد فنام في مضجعه ، فأتى ، قيل له : احفر طيبة ، فقال : وما طيبة ؟ ثم ذهب عنه ، فلما كان الغد عاد ضجعه فنام فيه ، فأتى فقيل له : احفر زمزم ، فقال : مما زمزم ؟ فقال : لا تنزف لا تذف ، ثم نعت له موضعها (٣) ٠

\* قريش تُنازع عبد المطلب زمزم: مقام فحفر حيث نُعت له ، فقالت له قريش المعالمة المطلب ؟ فقال : برتُ بحفر زمزم ، فلما كشف عنه ، وأبصروا الطوى ، قالوا : يا عبد المطلب إن ا لحقًّا فيها ، إنها لبئر أبينا إسماعيل ، فقال : ما هي لكم ، لقد خُصصت بها

<sup>(</sup>١) ذكر إبن هشام هنا أن ابن إسحاق قال : فلما بُين له شأنها ودُل على موضعها عرف أنه قد صُدِّق ، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب ليس له يومئذ ولد غيره حفر فيها ، فلما بدا لعبد المطلب الطي كبُّر انتهي كلام ابن إسحاق · وتكبير عبد المطلب دليل لمي فطرته السليمة الخالصة .

<sup>(</sup>۲) أي على حدود ومشارف الشام 🕛

<sup>(</sup>٣) أي وصف له مكانها ٠

دونكم ، قالوا : فحاكمنا ، فقال : نعم ، فقالوا : بيننا وبينك كاهنة بنى سعد بن هُذيم ، وكانت بأشراف الشام ·

## \* التحاكم في بئر زمزم:

فركب عبد المطلب في نفر من بني أبية ، وركب من كل بطن من أفناء قريش نفر ، وكانت الأرض إذ ذاك مفاور فيما بين الشام ، والحجاز ، حتى إذا كانوا بمفارة من تلك البلاد ، فني ماء عبد المطلب وأصحابه حتى أيقنوا الهلكة ، فاستسقوا القوم ، قالوا ما نستطيع أن نسقيكم ، وإنّا لنخاف مثل الذي أصابكرم ، فقال عبد المطلب لأصحابه : ماذا ترون ؟ قالوا : ما رأينا إلاّ تبع لرأيك ، قال : فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته بما بقى من قوته ، فكلما مات رجل منكم ، دفعه أصحابه في حفرته ، حتى يكون آخركم يدفعه صاحبه ، فضيعة رجل أهون من ضيعة جميعكم ، ففعلوا .

ثم قال : والله إن لقاءنا بأيدينا للموت ، لا نضرب في الأرض ونبتغي ، عجز · فقال لأصحابه : ارتحلوا ، فارتحلوا ، وارتحل ، فلما جلس على ناقته ، وانبعثت به ، انفجرت عين من تحت خفها بماء عذب ، فأناخ وأناخ أصحابه ، فشربوا ، واستقوا وسقوا ، ثم دعوا أصحابهم : هلموا إلى الماء ، فقد سقانا الله عز وجل ، فجاؤوا فاستقوا وسهوا ، ثم قالوا : يا عبد المطلب ، قد والله قضى لك ، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة ، لهو الذي سقاك زمزم ، انطلق ، فهي لك ، فما نحن بمخاصميك (١) ·

حدَّثنا أحمد بن عبد الجبار: نا يونُس بن بُكير عن ابن إسحاق ، قال: فانصرفوا ومضى عبد المطلب فحفر ، فلما تمادى به الحفر ، وجد غزالين من ذهب ،

<sup>(</sup>١) ذكر ابن هشام أن ابن إسحاق قال في هذا الموضع ، فهذا الذي بلغني من حديث على بن أبي طالب أله قيل أبه قيل له حين أبي طالب أله قيل أبه قيل له حين أمر بحفر رمزم :

ثم ادع بالماء الرَّوىِّ غير الكدر يسقى حجيج الله في كل مبر ليس يخاف منه شيء ما عَمَر

وهما الغزالان اللذان كانت جُرهم دفنت فيها حين أُخرجت من مكة ، وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم ، التي سقاه الله عز وجل حين ظميء ، وهو صغير (١) ·

حدث أحمد: نا يونُس عن ابن إسلحاق ، قال : حدث عبد الله بن أبى نَجيح ، عن مُجاهد ، قال : مازلنا نسمع أن زمزم همزة جبريل بعقبه لإسماعيل حين ظميء (٢) .

حدثنا أحمد: نا يونُس ، عن سعيد بن مَيْسَرة البكرى ، قال : حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله على قال : لما طردت هاجر أم إسماعيل القبطية سارة ، ووضعها إبراهيم بمكة ، عطشت هاجر ، فنزل عليها جبريل ، فقال لها : من أنت ؟ فقالت : هذا ولد إبراهيم ، فقال : أعطشانة أنت ؟ قالت : نعم ، فبحث بجناحه الأرض ، فخرج الماء ، فأكبت عليه هاجر تشربه ، فلولا ذلك لكانت أنهارًا جارية .

أنا (٣) أحمد: حدثنا يُونُس ، عن ابن إسحاق ، قال : فلما حفر عبد المطلب زمزم ، ودله الله عز وجل عليها ، وحصه بها ، زاده الله عز وجل شرفًا وخطرًا فى قومه ، وعطلت كل سقاية كانت بمكة حين ظهرت ، فأقبل الناس عليها التماس بركتها ومعرفة فضلها ، لمكانها من البيت ، وأنها سُقيا الله عز وجل إسماعيل .

#### \* فضل زمزم على سائر المياه:

حدثنا أحمد ، قال : ثنا يُونس عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة روج النبي عليَّظِيُّكُم أنها قالت : ماء زمزم طعام طعُم وشِفاء سُقم (٤) ·

<sup>(</sup>۱) ذكر البرقى عن ابن عباس أنها سميت رمزم لأنها رمت بالتراب لثلا يأخذ الماء يمينا وشمالاً ولو تركت لساحت على الأرض حتى تملأ كل شيء ، وقيل الزمزمة عند العرب الكثرة والاجتماع .

<sup>(</sup>۲) وذلك أن جرهم كانت تتولى أمر الزعامة فى مكة وولاية البيت فجاءت قبيلة خزاعة وقاتلت قبيلة جرهم حتى أخرجتها من مكة وصارت الزعامة لها حتى جاء قصى بنى كلاب فقاتل خزاعة قتالا شديدًا وأخرجهم من مكة وولى أمر مكة والبيت وصارت الزعامة لقريش

<sup>(</sup>٣) من رمور الحديث بمعنى أخبرنا

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن هشام هنا أن ابن إسحاق قال : فعفت ( أى غطت على غيرها ) زمزم على البئار التى كانت قبلها يسقى عليها الحاج وانصرف الناس إليها لمكانها من المسجد الحرام ، ولفضلها على ما سواها من المياه ، ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام · قال الشاعر مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف :

## \* ما وجده عبد المطلب في بئر زمزم:

حدثنا أحمد قال: ثنا يونُس، عن ابن إسحاق قال: ووجد عبد المطلب أسيافًا مع الغزالين (١)، فقالت قريش: لنا معك يا عبد المطلب في هذا شرك وحق، فقال: لا، ولكن هلموا إلى أمر نصف بيني وبينكم، نضرب عليها بالقداح (٢)، فقالوا: فكيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين، ولكم قدحين، ولى قدحين، فمن خرج له شيء كان له، فقالوا: قد أنصفت، وقد رضينا، فجعل قدحين أصفرين للكعبة، وقدحين أسودين لعبد المطلب، وقدحين أبيضين لقريش، ثم أعطوها الذي يضرب بالقداح، وقام عبد المطلب يدعو الله ويقول:

اللَّهُم أَنتَ المَلكُ المحمودُ رَبِّى وأَنتَ الْمُبِدئَ المُعيدُ وَمُمْسِكُ الراسية الجَلمُودُ مِنْ عندك الطَارف والتَّليدُ إِنْ شئتَ أَلهمتَ مَا تُريدُ لَموضع الحِلْية والحَسديد فَبيِّن اليومَ لِمَسا تُريدُ إِنَى نَذَرتُ عَاهد العُهسود أَجعله رَبِّى فَلا أعودُ

وضرب صاحب القداح ، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة ، فضربهما عبد المطلب في باب الكعبة ، فكانا أول ذَهب حُلِيتُهُ ، وخرج الأسودان على السيوف والأدراع لعبد المطلب فأخذها ·

وكانت قريش ومن سواهم من العرب إذا اجتهدوا في الدعاء ، سجعوا وألَّفوا الكلام ، وكانت فيما يزعمون قلما (٣) تُرد إذا دعا بها داع ·

حدثنا أحمد قال : نا يونُس عن ابن إسحاق ، قال : حدثنيي عبد الله بن

ورثنا المجد من آبا تنا فمشى بنا صعدا وزمزم في أرومتنا ونفقا عين من حسدا

انظر السيرة النبوية لابن هشام .

<sup>(</sup>۱) قال ابن إسحاق عن هذين الغزالين إنهما اللذان دفنت جُرهم فيها حين خرجت من مكة ، انظر سيرة ابن هشام بتحقيق طه عبد الرءوف سعد ، ط ، دار الجيل ١ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) القداح هو السهم قبل أن ينصل ، والجمع القِدْحُ انظر لسان العرب ٥ / ٣٥٤٢ ط٠ دار المعارف (٣) أي نادرًا

أبى نجيح ، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير عن عبد الله بن خريّت - وكان قد أدرك الجاهلية - قال : لم يكن من قريش فخذ إلا ولهم ناد معلوم في المسجد الحرام ، يجلسونه ، فكان لبني بكر مجلس تجلسه ، فبينا نحن جلوس في المسجد ، إذ أقبل غلام ، فدخل من باب المسجد مسرعًا حتى تعلق بأستار الكعبة ، فجاء بعده شيخ يريده ، حتى انتهى إليه ، فلما ذهب ليتناوله يبست يداه ، فقلنا ما أخلق هذا أن يكون من بني بكر ، فتحقبناه العرب مع ما تحدّث به عنا ، فقمنا إليه ، فقلنا : ممن أنت ؟ فقال : من بني بكر ، فقلنا : لا مرحبًا بك ، ما لك ولهذا الغلام ؟ فقال الغلام (۱) : ولا والله ، إلا أن أبي مات ونحن صبيان صغار ، وأمنا مؤتمة لا أحد لها فعاذت بهذا البيت فنقلتنا إليه وأوصت فقالت : إن ذهبت وبقيتم بعدي فظلم أحد منكم ، أو ركب بكم أمر ، فمن رأى هذا البيت فليأته فيتعوذ به فإنه سيمنعه ، وإن هذا أخذني واستخدمني سنين ، واسترعاني إبله ، فجلب من إبله قطيعًا ، فجاء بي معه ، فلما رأيت البيت ذكرت وصاة أمي ، فقلنا : قد والله أرى منعك ، فانطلقنا بالرجل ، وإن يديه لمثل العصوين قد يبستا ، فأحقبناه (۲) على بعير من إبله ، بالرجل ، وإن يديه لمثل العصوين قد يبستا ، فأحقبناه (۲) على بعير من إبله ، والله الله ،

حدثنا أحمد قال: أنا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن أبي بكر أنه قال: كنت امراً تاجراً ، فسلكت ثنية في سفر لي ، فإذا رجل منها يقول: أتؤمنى أؤمنك ؟ فقلت: نعم ، فقال: أدنه ، فأتيته ، فإذا هو نهيش قد أنيته حية أصابته ، فقال: يا عبد الله هل أنت مبلغى إلى أهلى ها هنا ، تحت هذه الثنية ؟ فقلت: نعم ، فاحتملته على بعيرى ، فأتيت به على أهله ، فقال لي رجل من القوم: يا عبد الله ممن أنت ؟ فقلت: رجل من قريش ، فقال: والله إنى لأظنك مصنوعًا لك ، والله ما كان لص أعدى منه ،

قال : وأضلتنى ناقة لي قد كنت أعلفها العجين ، فلما أيست منها ، اضطجعت عند رحلى ، وتقنَّعت بثوبى ، فوالله ما أهبنى إلاَّ حس مشفرها تحرك به قدمى ، فقمت إليها ، فركبتها ·

<sup>(</sup>۱) واضح أن جواب الشيخ البكرى سقط من الأصل كما سقط أيضا بداية جواب الغلام ·

<sup>(</sup>٢) أي أردفناه ، أحقب الرجل أردفه ( انظر المعجم الوجيز ص ١٦٢ ) ·

حدثنا أحمد قال : نا يُونُس عن ابن إسحاق ، قال : حدثنى من سمع عكرمة يذكر عن ابن عباس قال : بينا (١) أنا جالس عند عمر بن الخطاب ، وهو يعرض الناس على ديوانهم ، إذ مرَّ شيخ كبير أعمى يجبذ قائده جبذًا شديدًا ، فقال عمر : ما رأيت كاليوم منظرًا أسوأ .

قال : فقال له رجل : یا أمیر المؤمنین هذا ابن صبغاء البهزی ، ثم السّلَمِی بهیك بریق ، فقال عمر : قد أعلم أن بریقًا لقب ، فما اسم الرجل ؟ قالوا : عیاض ، قال عمر : ادعوا لی عیاضًا ، فدعی ، فقال : أخبرنی خبرك وخبر بنی صبغاء - وكانوا عشرة نفر .

فقال عياض: شيء كان في الجاهلية قد جاء الله بالإسلام، فقال عمر: اللهم غفرًا، ما كان أحرانا نتحدَّث عن أمر الجاهلية منَّا حين هدانا الله عز وجل للإسلام، وأنعم علينا به! فقال: يا أمير المؤمنين كنت امرءًا قد نفاني أهلي، وكان بنو صبغاء عشرة، وكانت بيني وبينهم قرابة وجوار، فتنقصوني ما بي وتذللوني، فسألتهم بالله والرحم والجوار إلا ما كفوا عني، فلم يفعلوا، ولم يمنعني ذلك منهم، فأمهلتهم حتى دخل الشهر الحرام، ثم رفعت يدى إلى الله عز وجل فقلت:

اللَّهُمَّ أَدعوكَ دُعـاءً جَاهداً اقتُل بَنى الصَّبغاء إلاَّ واَحداً ثُم اضْرِب الرجلَ فَذرهُ قَاعداً أعمى إذا ما قيد عنِّى القَائداً

فتتابع منهم تسعة في عام واحد ، وضرب الله عز وجل هذا ، وأعمى بصره ، فقائده يلقى منه ما رأيت ، فقال عمر : إن هذا لعجب ·

فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين شأن أبى تقاصف الخناعى ، ثم الهُذلى ، وأخوته أعجب من هذا ، فقال عمر : وكيف كان شأن أبى تقاصف وإخوته ؟ فقال : كان لهم جار هو منهم بمنزلة عياض من بنى صبغاء ، فتنقصوه وتذللوه فذكرهم الله والرحم والجوار ، فلم يعطفهم ذلك عليه ، فأمهلهم حتى إذا دخل الشهر الحرام ، رفع يديه ثم قال :

<sup>(</sup>۱) بمعنى بينما ٠

إنَّ الخنَاعِي أبـــا تَقاصِفْ لَم يُعطِني الحقَّ وكم يُناصفُ بَين قران ثــــم وَالتواصفُ

اللَّهُمُّ رَبُّ كُلُّ آمن وخَائَفْ وسَامِعَ هَنَافَ كَـــل هَاتَفْ فَاجمع لهُ الأحبة الألاطف المالك

قال فنزلوا في قَليب (١) لهم يحفرونه حيث وصف ، فتهور عليهم ، فإنه لقبرهم إلى يومهم هذا ·

فقال رجل من القوم: شأن بني مؤمل من بني نصر أعجب من هذا ، كان بطن من بني مُؤمّل ، وكان لهم ابن عم قد استولى على أموال بطن منهم وراثة (٢) فألجأ نفسه وماله إلى ذلك البطن ، فتنقصوا ماله وتذللوه وتضعفوه ، فقال : يا بني مُؤمل ، إني قد ألجأت نفسي ومالي إليكم لتمنعوني ،وتكفُّوا عني ، فقطعتم رحمى ، وأكلتم مالي وتذللتموني ، فقام رجل منهم يقال له رياح ، فقال : يا بني مؤمل صدق ، فاتقوا الله فيه وكفوا عنه ، فلم يمنعهم ذلك منه ، ولم يكفوا عنه ، فأمهلهم حتى إذا دخل الشهر الحرام وخرجوا عُمَّارا (٣) ، رفع يديه فقال :

> اللَّهُمَّ زِلَّهُمْ عَنْ بَنِي مُؤَمـــلْ وَارِم على أَقَفَائِهِمْ بِمنكُلُ بِصَخْرة أو بعضِ جَيشٍ جَحفلُ إلاَّ رِياحًا إنه لَـــم يَفْعَلُ

فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق نزلوا إلى جبل فأرسل الله عز وجل من رأس الجبل صخرة تجر ما مرت به من حجر أو شجر ، حتى دكتهم (٤) به دكة واحدة ، إلاَّ رياحًا وأهل خبائه (٥) ، لأنه لم يفعل ٠

فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إن هذا للعجب ، لمَ ترون هذا كان ؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت أعلم ، فقال : أما إنى قد علمت ذاك ، كان الناس أهل

<sup>(</sup>١) القَليب : البئر والجمع قلب انظر المعجم الوجيز صـ ٥١٢ ·

<sup>(</sup>٢) هكذًا في الأصل وقد تكون « ورثوها » أو أن فعله هذا وراثة عن أبيه والله أعلم ·

<sup>(</sup>٣) يريدون أداء العمرة ·

<sup>(</sup>٤) أى أهلكهم وأماتهم وسواهم بالأرض .

<sup>(</sup>٥) أي من معه من أهله ٠

الجاهلية لا يعرفون ربًّا ولا بعثًا ، ولا قيامة ولا جنة ، ولا نارًا ، فكان الله عز وجل يستجيب لبعضهم على بعض ، للمظلوم على الظالم ، ليكف بذلك بعضهم عن بعض ، فلما بعث الله عز وجل هذا الرسول ، وعرفوا الله عز وجل والبعث والقيامة ، والجنة والنار ، وقال الله عز وجل : ﴿ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ﴾ (١) فكانت المدد والإملاء (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة القمر : الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أي الإمهال وتأخير الحساب للآخرة ،فالله يمهل ولا يهمل ·

## نَذُر عبد المطَّلب

حدَّثنا أحمد بن عبد الجبار قال: نا يونُس بن بُكير عن ابن إسحاق قال: وكان عبد المطلب بن هاشم فيما يذكرون ، قد نذر حين لقى من قريش - عند حفر زمزم -ما لقى : لئن وُلدَ له عشرة نفر ، ثم بلغوا معه حتى يمنعوه ، ليَنحرن أحدهم لله عز وجل عند الكعبة ، فلما تُوافى بنوه عشرة : الحارث ، والزبير ، وجُحل ، وضرار ، والمقوَّم ، وأبو لهب ، والعبَّاس ، وحمزة ، وأبو طالب ، وعبد الله ، وعرف أنهم سيمنعونه ، جمعهم ثم أخبرهم بنذره الذي نذر ، ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك ، فأطاعوا له ، وقالوا له : كيف تصنع ؟ فقال : يأخمذ كل رجل منكم قدحًا ، فيكتب فيه اسمه ، ثم تأتوني ، ففعلوا ، ثم أتوه ، فدخل بهم على هُبل في جوف الكعبة ، وكان هُبل عظيم أصنام قريش بمكة ، وكان على بئر في جـوف الكعبة ، وكانت تلك البئر التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة ، وكان عند هُبل سبعة أقداح (١) ، في كل قدح منها كتاب ، قـدح فيه « العقل » (٢) ، إذا اختلفوا في العقل من يحمله (٣) منهم ضربوا بالقداح السبعة ، فعلى من خرج حمله ، وفيها قدح « الغفل » (٤) ، وقدح فيه « نعم » للأمر إذا أرادوه ضرب به في القداح ، فإن خرج قدح « نعم » ، عملوا به ، وقدح فيه « لا » ، فإذا أرادوا أمراً ضربوا به في القداح ، فإذا خرج ذلك القدح ، لم يفعلوا ذلك الأمر ، وقدح فيه « منكم » وقدح فيه « من غيركم » وقدح فيه « ملصق » وقدح فيه « المياه » فإذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح ، وفيها ذلك ، فحيثما خرج عملوا به ، وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلامًا ، أو ينكحوا منكحًا ، أو يدفنوا ميتًا ، أو شكُّوا في نسب أحد منهم ، ذهبوا به إلى هُبل ، وذهبوا معهم بجزور ومائة درهم إلى صاحبه ( صاحب القداح ) التي يضرب بها ، فأعطوها إياه ، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، وقالوا : اضرب ، اللهم أخرج على يديه اليوم الحق ، ثم استقبلوا هُبل ، فقالوا : يا إلهنا ، هذا فلان ابن فلان كما زعم أهله ، يريدون كذا وكذا ، فإن كان كذلك فأخرج فيه « الغفل » ، أو « نعم » أو « منكم » وأقبل هديته ، فإن خرج من هؤلاء

<sup>(</sup>٢) أي الدية ·

<sup>(</sup>١) سبق تعريفها ٠

<sup>(</sup>٤) أي بدون كتابة ٠

<sup>(</sup>٣) أى يتحمله

الثلاثة كتب فى قومه وسيطًا (١) ، وإن خرج عليه « من غيركم » كان حكيفًا ، وإن خرج عليه « ملصق » كانت منزلته فيهم لا نسب ولا حلف ، وإن خرج فيه شىء مما سوى هذا مما يعملون به « نعم » عملوا به ، وإن خرج « لا » أخروه عامه ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ، ينتهون من أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح .

## \* عبد المطلب يحتكم إلى القداح:

فقال عبد المطلب: اضرب على بنى هؤلاء بقداحهم هذه ، وأخبره بنذره ، وأعطاه كل رجل منهم قدحه الذى فيه اسمه ، وكان عبد الله بن عسبد المطلب ، أبو رسول الله عن أصغر بنى أبيه (٢) ، كان هو والزبير وأبو طالب لفاطمة بنت عَمرو بن عائذ بن عبد الله بن عُمران بن مَخزوم ، وكان - فيما يزعمون - أحب ولد عبد المطلب إليه ، وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى (٣) ، فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها ، قام عبد المطلب عند هبك يدعو ويقول :

اللَّهُمُّ لا يَخرِجُ عليه القِدْح إِنى أَخافُ أَن يكون فَدْح إِنْ كَان صَاحبِ للنَّبِح النَّبِ النِّي أَرَاهُ اليوم خَيْرَ قِدْح حَتَى يكون صَاحبِ للمَنْح يُغْنِي عَنى اليَوم كَل سَرْح

## \* خروج القدح على عبد الله:

فخرج القدح على عبد الله ، فأخذ عبد المطلب بيده ، وأخذ الشفرة (٤) ، ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ، الوثنين اللذين تنحر عندهما قريش ذبائحها ، ليذبحه ، فقامت إليه قريش من أنديتها ، فقالوا : ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ فقال : أذبحه ، وأنشأ يقول :

عَاهَدْتُ رَبِّي وَأَنْسِا مُوفِ عَهْدَهُ أَيامَ أَحْفُرُ وَبُنْسِيٌّ وَحَسِدهُ

<sup>(</sup>١) وسيطًا : أي خالص النسب أو شريفًا في قومه ·

<sup>(</sup>٢) أى حين أراد نحره ثم وللد له بعد ذلك حمزة والعباس لأن حمزة أصغر من عبد الله والعباس أصغر من حمزة ·

<sup>(</sup>٣) أي أبقى انظر القاموس المحيط ٢ / ٧٨١٠

<sup>(</sup>٤) الشفرة : السكين العظيم انظر القاموس المحيط ٢ / ٦٣ .

كَيْفَ أُعَاديهِ وَأَنْـــا عَبْدُهُ وَالله لاَ أَحمدُ شَيِئًا حَمدُهُ أَنْ أُضَلَّ إِنْ تَركــــتُ عَهْدَهُ إِنِّي أَخافُ إِنْ أَخَــرتُ وَعَـــدَهُ مَا كُنْتُ أَخشَى أَنْ يكونَ وَحْدَهُ مثل الذي لَقيتُ يُـومًا عـــندَهُ أُوجَع قَلب عِنْدَ حَفْرِي رَدَّهُ وَالله رَبِّي لاَ أُعي شُرُ بَعْدَهُ

حدثنا أحمد قال : نا يُونُس عن ابن إسماق قال : ذكروا أن العباس بن عبد المطلب اجتره من تحت رجل أبيه حتى خدش وجه عبد الله خَدشًا ، لم يزل في وجهه حتى مات ٠

#### \* عبد المطلب يحاول ذبح ابنه وقريش تمنعه:

قال ابن إسحاق : فقالت قريش وبنوه : والله لا تذبحه أبدًا ونحن أحياء حتى نعذر فيه ، لئن فعلت هذا لا يزال رجل يأتي بابنه حتى يذبحه ، فما بقاء الناس على ذلك ٠

قال ابن إسحاق : وقال المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم – وكان عبد الله بن عبد المطالب ابن أخت القوم - : والله لا تذبحه أبدًا حتى نعذر فيه ، فإن كان فداء ، فديناه بأموالنا ، وقال فيما يزعمون في ذلك شعرًا حين أجمع عبد المطلب في ذبح عبد الله بما أجمع:

بِكُل مَصقُولِ رَقيق ذِي شَطَبْ كَالبرقِ أو كالنارِ في الثوبِ العَطبُ

وَاعَجَبِي مِنْ قَتْلِ عَبِد المطَّلبُ وَذبحه خرقًا كَتَمثالِ الذَّهَبُ يَا شَيَبَ لاَ تَعَجِلْ عَلَينا بِالْعَجِبْ فَمَا ابْننا بِشُرطِ القوم النَّجِبُ وَلاَ ابنكُم بالْستذَلِّ المغْتَصب ۚ نُفَاديه بالمال حَتى نُخْتَرب ْ فَسُوف أَفديه بمالى والسَّلَبُ وسوف ألقى دُونَه من الغَضبُ أشوس آباء قبيحات الحطب ما ذبح عبد الله فينا باللَّعب أ ذَبِحًا كما يُذَّبِح مَعْتُوبي النُّصب كَلاَّ ورَب البيَّتِ مَستَور الحُجَبُ لاَ يَعجَل المَذبوح حَتَى نَضْطَرب ضَربًا يزيل الهَام من بعْد الغضَبْ

قال أبو عمرو: ويقال: القطب والعطب، القطن ·

قال ابن إسحاق : وقد قال أبو طالب حين أراد عبد المطلب ذبح عبد الله -وكان ابن أمه - وحين قال الغميرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ما قال :

كُلاَّ وَرَب البيست ذي الأنصاب ورَب مَا أنضَى مَسسن الركاب مَا قَتْلُ عَبْد اللهِ باللِّعَــابِ مِنْ بَين رَهُط عُصبةٍ شَبابٍ ابن نساء سطة (١) الأنساب أَغر بينَ البيض مِنْ كلاب وبين مَخْزُومٍ ذَوى الأحساب أَهْل الجِيادِ القَبِ وَالقِبِ بِكُلُ عصْبِ ذَائب اللعـــاب ذِي رَوْنقِ فَي الكف كالشَّهابِ تَلقاه في الأقرانِ ذَا أنداب إن لم يجعل أجــل الكِتَابِ قلت وما قـــولى بالمعاب يَا شيب إنَّ الجورَ ذُو عقاب إِنَّ لِنَا إِنْ جَرِت فِي الخِطابِ أَخُوال صِدْق كَأُسُود الغَاب لَنْ يُسْلِموهُ الدَّهرَ للعَذَابِ حَتِى يَمصَّ القَاعِ ذُو الترابِ دِماء قُوم حرم الأسلاب

فقال عبد المطلب عند ُذلك:

اللهُ رَبِّ عَصَيْتُ أَمِينَ مُؤْفَ نَذْرَهُ ۚ أَخَافُ رَبِّي إِنْ عَصَيْتُ أَمِي رَبُّ وَالله لاَ يَقَـــدرُ شَيءٌ قَدْرهُ فَهو وَليِّي وإليـــه عُمرهُ هَذَا بُنيَّ قَــــد أَردتُ نَحْرهُ فإن نُؤَخِّره وَتُقْبــــل عُذْرَهُ وَتَصْرُفَ الْمُسَسِوتَ لَهُ وَحَذَرَهُ وَتَصْرِف الْمُسَسِوتَ فَلا يَضُرُهُ مِنْ جَهَدَ إِنسَـــان وَلا تَعُره سواكَ رَبِّي ويكـــونَ قَرهُ لكُلِّ عَـــين نَاظرٌ تُسرهُ أَعُطيتَهُ رَبِّ فَـــيلا تَعرهُ لحزَن يوجـــــعنى مُسرهُ

<sup>(</sup>١) السطة : النسب العريق .

## \* ما أشارت به عرَّافة الحجاز على عبد المطلب:

فقالت له قريش وبنوه : لا تفعل وانطلق إلى الحسجاز فإن به عرَّافة يقال لها نجاح (١) ، لها تابع فسلها ، ثم أنت على رأس أمرك ، فإن أمرتك بذبحه ، ذبحته ، وإن أمرتك بغير ذاك مما لك وله فيه فرج قبلته ، فقال : نعم .

فانطلقوا حتى قدموا المدينة ، فوجدوها فيما يزعمون بخيبر ، فركبوا حتى جاءوها ، فسألوها ، وقص عليها عبد المطلب شأنه وشأن ابنه وما كان نذر فيه ، فقالت لهم : ارجعوا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى ، فأسأله ، فخرجوا من عندها ، وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ويقول :

ثم غدوا إليها ، فقالت : نعم ، قد جاءنى الخبر ، فكم الدية فيكم ؟ فقالوا : عشرة من الإبل (٢) ، وكانت كذلك ، فقالت : فارجعوا إلى بلادكم ، فقدموا صاحبكم ، وقدموا عشرًا من الإبل ، ثم اضربوا عليها بالقداح ، فإن خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم عز وجل ، فإذا خرجت القداح على الإبل ، فقد رضى ربكم ، فانحروها عنه ، ونُجِّى صاحبكم .

فخرجوا حتى قدموا مكة ، فلما أجمعوا لذلك الأمر ، قام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ، ويقول :

اللَّهُمَّ إِنِكَ فَاعِلِلْ لَمَا تُرِدُ إِنْ شَيْتَ أَلْهَمْتَ الصَّوابَ والرَّشَدُ اللَّهُمَّ إِنِكَ فَاعِلِ وَالرَّشَدُ وَسَاقِي حَجِيْجِكَ الأَبْلِلِ اللَّهُ وَجَدْ وَجَدْ وَجَدْ وَجَدْ فَاعَلَم وَجَدُ وَجَدْ فَلا تُحقَّق حَلَم كُل صَلِمَ فَلا تُحقَّق حَلَم كُل صَلِم فَلا تُحقَّق حَلَم كُل صَلِم فَلا تُحقَّق حَلَم عَلَم كُل صَلِم فَلا تُحقَّق حَلَم عَلَم كُل صَلِم فَلا تُحقَق حَلَم عَلَم عَلَم

واجعل فِداه في الجلاه الجعد

<sup>(</sup>١) قيل اسمها: قطبة ، ذكرها عبد الغنى في كتاب الغوامض والمبهمات ، وذكر ابن إسحاق في رواية يونس أن اسمها: سجاح .

<sup>(</sup>٢) وهذا دليل على أن الدية كانت عشرة من الإبل وأن عبد الله جعلها مائة فهو أول من وُدى بائة من الإبل ·

حدثنا أحمد بن عبد الجبَّار قال: نا يُونُس عن ابن إسحاق قال: فلما قربوا عبد الله وعشرًا من الإبل ، وعبد المطلب في جوف الكعبة يدعو ويقول :

> اللَّهُم رَبُّ العَشْرِ بعد العَشْرِ وَرَبُّ مَن يَأْتِي بِكُلِ نَذْر أَنْجِ عَبْدَ اللهِ عَنْدَ النَّحْـــرِ وَنَجِّهِ مِنْ شَفْعِهَا وَالوَتْرِ

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشرًا ، فبلغت الإبل عشرين وقام عبد المطلب يدعو ويقول:

يَا رَبِّ عِشْرِين وَرَبِّ الشَّفْ عِ أَنْج عِبْدَ اللهِ رَبِ النَّ فَعِ مِنْ ضَرَّبَةِ القِدْحِ التي فِي الجِدْعِ وَأَعْطِهِ الرَّفْعَ الذي فِي الرَّفْعِ وَلَا يَكُونَ ضَرَّبُ لَلَهُ عُاللَمْ عَ كَلَدْعَةِ النَّارِ التي في السَّفْعِ

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشرًا ، فبلغت الإبل ثلاثين ، وقام عبد المطلب يدعو الله ويقول :

> رَبُّ الثَّلاثِينَ وَلِكِي النِّعَمُ النِّعَمُ المِنن أَنْ نُكِيكُ بِالدَّمُ هَذَا الغُلاَمُ جُنَّةٌ لَــم يَعْلَمْ فَطَار قَلْبِي فَهو مِثْل المَغرمُ لذكر عَبْد الله حَتى يَسِلُمْ وَتُنْخَر الذُّودُ التي لَم تُقْسَمُ وَنَجه منْ ضَربة لم تكْلُمْ

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشرًا ، فبلغت الإبل أربعين ، فقام عبد المطلب يدعو الله ويقول :

> اللَّهُمَّ رَبِ الأَربِعِينِ إِذْ بَلَغَتْ الْنَجِ بَنِيَّ مِنْ قِدَاحٍ كُتِبَتْ وَاللَّهُمَّ رَبِ الأَربِعِينِ إِذْ بَلَغَتْ وَجُلِّلَتْ فِي قَتَلَهِ وَذِيخَتْ وَجُلِّلَتْ فِي قَتَلَهِ وَذِيخَتْ بَلِّغُ رِضَاكَ رَبَّنَا إِذْ جَعَمَلَت عَدْلَ بَنِي عَبْدُ مَنَافِ وَقَعَتْ

ثم ضربوا فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشرًا ، فبلغت الإبل خمسين وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ويقول :

يَا رَبِّ خَمسينَ سِمَانِ بُدُن مِنْ كُل كَوْمَاءَ لَه لَم تُعْطَنْ إِلا لِرَبِّ مَا جِللهِ رَبِ الأَركنْ إِلا لِرَبِّ مَا جِللهِ رَبِ الأَركنْ وأَنْحَر اللُّودَ التي لَمُ تَسْكُنْ

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشراً ، فبلغت الإبل ستين وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

اللَّهُمَ رَب السَّيِّنَ ورَب المَشْعَرِ وَرَب مَنْ حَـجَّ لَهُ وَكَبَّرُ يَسْعَى لِربُّ قَادِر ليــــغْفِرْ أَنْج عَبْدَ اللهِ عِنْـدَ المَنْحَرِ وَعَافِهِ مِنْ ضَرَبَةٍ لا تُـــجبَرْ لِتُبلغ العَظْمَ بِهَا فَيُكُــسَرْ

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشرًا ، فبلغ الإبل سبعين ، وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

يَا رَبِّ سَبْعِينَ له قد جُمِعت فَاذبِح الذُّودَ التي قد عُطِّلت وَحُسِبَت فِي قَتْله وخيسَت وَاخْرِج السَّهم لَها إذ بُذلَت حَتَى تَكُونَ دِيَة قد كَمُلَت عَنْ مَقْتُسول لَه إذ قبلَت عَنْ مَقْتُسول لَه إذ قبلَت

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشرًا ، فبلغت الإبل ثمانين وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

يَا رَبَّ الثمانيِن وَرَبَّ الإهلال وَربَّ مَنْ يَاتيكَ للإِجْـــلالْ اجْعَل فَدَاء وَلَدَى ذُود أَبَــالْ سَوفَ تَرى شُكْرِى عِنْدَ الإحلالْ كَشُكْرِ مَنَ يَسْعَـــى بِغَيرِ أَنْعَالْ أَمْنِنْ بِهِ عَلَى ّرَبَّ الأَفْــــضَالْ

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشراً ، فبلغت الإبل تسعين وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

يَا رَبَّ تِسعِينَ ورَبَّ المُشـرِعْ وَرَبَّ مَنْ يَدْفَعُ عِنْدَ المُدْفَعْ حَتَى يُجِيزُوا مَعْشَرًا للمَجْمَعْ أَنْجِ لَى عَبْدَ اللهِ عَنْد الأَذْرَعْ وَنَجُهُ مِن ضَرَبَةٍ لاَ تُرْجِعْ

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشرًا ، فبلغت الإبل مائة وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

اللَّهُمَّ رَبَّ مَاثَلَة تُقْسَــمُ وَرَبَّ مَن يَهْوِى بَكُلِّ مَعْلَم وَرَبَّ مَن يَهْوِى بَكُلِّ مَعْلَم وَرَبَّ مَن أَهَدَى لِكُل مَحْرَمُ قَد بَلَغَتْ مَائَةً لَمْ تُقْسَــم أَرْغِم أَعْدَائِي بَهَا ليرغَموا أَرْغِم أَعْدَائِي بَهَا ليرغَموا

ثم ضربوا ، فخرج السهم على الإبل ، فقالت قريش ومن حضره : قد رضى ربك ، وخلص لك ابنك ·

## \* نجاة عبد الله من الذبح:

حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : نا يونُس عن ابن إسحاق قال : فذكروا أن عبد المطلب قال : لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات ، فضربوا على الإبل وعلى عبد المطلب يدعو ويقول :

ثم ضربوا ، فخرج السهم على الإبل ، ثم أعادوا الثانية ، وعبد المطلب مكانه عند هُبل ، فلما أرادوا أن يضربوا ، قال :

يا رَبِّ لاَ تُشْمِتْ بِي الأَعَادِي إِن بِنِيَّ تَمِيلِ هُ فُؤَادِي فَلاَ تَسْمِلُ دَمَهُ فِي الوَادِي وَاجْعَلَ فِدَاهُ اليَوم من تلادَى فَلا تَسيل دَمَهُ فِي الوَادِي حَتَى تَكُولُو فِذَية الأُولادِ وَلا تُرْثِنِي لَمَ بُدُنَا أَنْدَادِي حَتَى تَكُولُو فِذَية الأُولادِ وَلا تُرْثِنِي لَمْ يُفَاللَّهُ وَادِ إِن بنَيَّ رَبِّ لَمْ يُفَاللَّهِ الأَدُوادِ إِن بنَيَّ رَبِّ لَمْ يُفَاللَّهِ الأَدُوادِ إِن بنَيَّ رَبِّ لَمْ يُفَاللَّهُ الْمُ يُفَاللَّهُ لَكُن يَمِي نَصَلَ الْجَوادِ فَقَدْ تَرانِي رَبِّ لَلمَ أَضَادِي لَكُن يَمْي لَا مَا الْجَوادِ فَقَدْ تَرانِي رَبِّ لَلمَ أَضَادِي

ثم ضربوا ، فخرج السهم على الإبل ، ثم أعادوا الثالثة ، وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

أَكْثَرَتُ بَعْ لَ قَلَّةً عِيالَى مُعْلات تَسَحْبُ الأَجْلالِ فَإِنهُ يُدْخِلُنِ لَى سُلالَى الْأَجْلالِ أَو تَصْرِفَ الموتَ فَلا أَبَالِي أَنْتَ الولِيُّ المُنْعِمُ المفضالِ فَإِنَّه قَدْ نَسِزِل الموالِي فَإِنَّه قَدْ نَسِزِل الموالِي كَلَ فَتَى أَبْيض كالهللِ لَالِ

يا رَبِّ قَدْ أَعْطَيتنِي سُؤالي فَاجْعَل فِداهُ اليَوم جُلَّ مَالِي وَلا تُريْ حَالِ بِشَرِّ حَالِ بِأَن يكون النَّحْوللهلالِ عَن ابْنِي الأَصْغَرِ ذَا الجَلالِ فَأَنْعِم اليَّوْمُ لِذَاكُ بَالِي كُلُهُمُ يَبْكِ مِن لَذَاكُ بَالِي مَن كُلُهُمُ يَبْكِ مِن

وقالت آمنة أم النبى عليه الله (١): يَا رَبِّ بَارِكُ فَى الغُلامِ الأَزْهَرُ فِى الهَاشِمِّى وَالْكَرِيمِ العُنْصُرُ ثم ضربوا بالقداح على الإبل ، فنحرت ، ثم تركت لا يُصد عنها أحد (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا ليس حقه أن يأتى هنا والمفروض أن يأتى بعد ذكر ميلاد النبى عَيَّا الله ولكن تركناه التزاما بالترتيب حسب أصل المخطوطة ·

<sup>(</sup>٢) هنا يظهر التكلف والاختراع على هذه القصة شديد الوضوح ، وهى كما يبدو اخترعت من قبل أكثر من إنسان وعبر فترات طويلة ، ويبدو أيضًا أن فكرتها مستوحاة من القرآن حيث تم ذكر النبى إبراهيم مع قصة ذبحه ابنه ومسألة الفداء ، ولا شك أن هذه الرواية استهدفت رفع مكانة النبى محمد علي العناية الخاصة التى أحيط بها والده ، ومن الأدلة على اختراعها انعدام الأضاحى البشرية في مجتمع مكة لما قبل الإسلام ، ذلك أن القرآن لم يشر لوجود مثل هذه العادة كما لم يشر من جهة ثانية إلى حادثة من هذا القسبيل وقعت لأبى النبى ، والمشكلة العويصة في هذه الرواية هي الشعر ، فهو منظوم ركيك محال ضبطه وبالتالى من العبث شرح كلماته ، وسبق لابن هشام أن واجه هذه المسألة حين أورد هذه القصة فحذف الشعر وقال : وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر انظر سيرة ابن هشام ط ، مكتبة الكليات الأزهرية ١ / ١٤٣ تحقيق طه عبد الرءوف سعد

# تزویج عبد الله بن عبد المطلب • عبد الله يرفض المرأة التي عرضت نفسها عليه :

حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: نا يُونُس، عن ابن إسحاق قال: ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد عبد الله ، فمر به - فيما يزعمون - على امرأة (١) من بنى أسد ابن عبد العُزَى بن قُصَى ، وهي عند الكعبة ، فقالت له حين نظرت إلى وجهه - فيما يذكرون - : أين تذهب يا عبد الله ؟ قال : مع أبى ؛ قالت : لك عندى مثل الإبل التي نحرت عنك ، وقع على الآن ، فقال : إن معى أبى الآن ، ولا أستطيع خلافه ولا فراقه ، ولا أريد أن أعصيه شيئًا » .

## \* عبد الله يتزوج آمنة بنت وهب :

فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زُهرة – ووهب يومئذ سيد بنى زُهرة نسبًا وشرفًا – فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة ، وهى يومئذ أفضل امرأة فى قريش نسبًا وموضعًا ، وهى لِبَرَّة (٢) ·

أما الحرام فالحمام دونه والحل لا حِلَّ فأستبيـــــنه فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمى الكريَم عرضه ودينه ؟!

<sup>(</sup>١) يروى أن عبد الله دعته المرأة الأسدية إلى نفسها لما رأت في وجهه من نور النبوة،، ورجحت أن تحمل بهذا النبي ، فتكون أمه دون غيرها ، فقالٍ عبد الله لها :

واسم هذه المرأة : رقية بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل ، تكنى : أم قتال ، وبهذه الكنية وقع ذكرها فى رواية يونس عن ابن إسحاق ، وذكر البرقى عن هشام بن الكلبى قال : إنما مر على امرأة اسمها : فاطمة بنت مر ، وكانت من أجمل النساء وأعفهن ، وكانت قرأت الكتب فرأت نور النبوة فى وجهه فدعته إلى نكاحها فأبى ، وفى غريب ابن قتيبة : أن التى عرضت نفسها عليه هى : ليلى العدوية ،

<sup>(</sup>٢) أي اسم أمها برة ٠

### أمهات آمنة(١)

بَرَّة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصى ٠

وأم بَرَّة : أمَّ حبيب بنت أسد بن عبد العُزى بن قُصى ، وأمُّ حبيب بنت أسد لَبَرَّة بنت عوف بن عبيد بن كعب بن لُؤى ٠

قال ابن إسحاق : فذكروا أنه دخل عليها حين ملكها مكانه (٢) ، فوقع عليها عبد الله ، فحملت برسول الله عليه الله عليه الله عليه عندها حتى أتى المرأة التي قالت له ما قالت ، وهي أخت ورقة بن نَوفل بن أسد بن عبد العزى ، وهي في مجلسها فجلس إليها ، وقال : مالك لا تعرضين علىَّ اليوم مثل الذي عرضت علىَّ أمس ؟ قالت : فارقك النور الذي كان فيك ، فليس لى بك اليوم حاجة .

حدثنا أحمد قال : نَا يُونُس عن ابن إسجاق قال : وكانت فيما ذكروا ، تسمع من أخيها ورقة بن نوفل ، وكان قد تنصُّر واتبع الكتب - يقول : إنه لكائن في هذه الأمة نبيٌّ من بني إسماعيل ، فقالت في ذلك شعرًا ، واسمها أم قبال ابنة نوفل بن أسد (٣) كذا قال : « أُم قِبال » :

الآنَ وَقَدُ ضيَّعت ما كنتَ قَادرا غَدَوتَ عَلَىَّ حافلاً قَدْ بَذَلْتَهُ وَلَا تُحْسَبُنِّي اليَّوم جَلُوا وَكَيْتَنِي وَلَكُن ذَاكُم صَار في آل رُهُرَة بِه يَدْعَمُ اللهِ البَرية نَاسِكا فأجابها عبد الله فقال:

تَقُولِينَ قَولاً لَسْتُ أَعلَمُ مَا الذي

عَليه وفَارقك الذي كَان جَاكَ هَناك لغَيْرى فَالْحَقَنَّ بشَأَنكا أَصَبِتُ حَبِيبًا منْك يَا عَبْدُ دَارِكَا

يكونُ وما هُو كَاثِن قبل ذَلِك

<sup>(</sup>١) تكرر هذا الموضوع لفائدة رائدة ٠

<sup>(</sup>۲) أى : دخل بالسيدة آمنة حين أملكها .

<sup>(</sup>٣) سبق الإشارة أن كنيتها : أم قتال وهنا جاء كنيتها أم قبال فيجوز أن تكون الكنيتان صحيحتين ، ويجور أن يكون هذا الاختلاف نتج عن أن المخطوطة كتبت بعدة خطوط ، هذا بالإضافة إلى ما حدث للمخطوطة من تأثر بالرطوبة في المكتبة عما أدى إلى طمس بعضها أحياناً والله أعلم ٠

فَمثْلُك قَد أَصَبْت عَند كل حلَّه فقالت له أيضا أم قبال:

عَليك بآل رُهْرةَ حيث كَانُوا يرى المهـــدى حين يَرى فَيَمْنَعُ كُلُّ مُحْصِينة خَرِيد وَتَخفره الشمـــال وَبَانَ منها فَأَنْجَبَهُ ابن هَاشم غَير شك فَكُلُّ الخَلْقِ يَرْجُوهُ جَمِيعًـــا وقال عبد المطلب :

دَعوت رَبِّي مُخْفيًا وَجَهْرا يًا رَبِّ لاَ تُنْحَو بُنِّيَّ نَحِرًا أُعْطيكَ منْ كُل سَوام عَشرًا مَعْرُوفَة أُعْلَامُهَا وَصَــحُرًا عَفْواً وَلَمْ تُشْمَتُ عُيُونًا خُزْراً فَالحمدُ لله الأَجَلِّ شُـــــكْرا ثُمَّ كَفَانِي في الأُمُورِ أَمرًا فَلَسْتُ وَالبيتُ المغطَّى سِتْرا منْكَ لأَنْعُمــــك إلهي كُفْرًا

فَإِنَّ كُنُّتُ ضَيَّعتُ الذي كَان بيْنَنَا مَنِ العَهدِ وَالميثاق في ظِلِّ دَارِك ومثلى لا يستام عند الفُوارِك

وآمنة التــــى حَملَت غُلاَما عَلَيْه نُورٌ قَدْ تَقَدُّمُه أَمَاماً إذا مَا كان مُرْتَدَيًا حســـاما رِياحُ الجَدْبِ تَحْسَبُهُ قَتَامَا وَأَدْتُهُ كُرِيمَــــهُ هُمَاماً فَأَذْهَبَ نُورهُ عَنَّــــا الظَّلامَا وَذَلِكَ صَٰنَعُ رَبُّكَ إِذْ حَبَاهُ إِذَا مَا سَارٍ يَومًا أَوْ أَقَامًا فَيُهدى أَهْلَ مَكَّة بَعْدَ كُفْرِ وَيَفْرِضُ بَعْدَ ذَلِكمُ الصِّيامَا

أعلنتُ قُولى وحَمدتُ الصَّبْرَا وفَاده بَالْمُــال شَفَعًا ووترا أَوْ مَاثَةَ دَهُمًا وَكُمْتًا وَحُمُوا لله مِن مَالــــــــــــــــــــــ وفَاءً وَنَذُرا بِالواضح الوجه المزينِ عُذْرا أَعْطَاني البيضَ بَني رُهْرا قَدْ كَان أَشْجَاني وَهدَّ الظُّهْرَا وَاللاَّت والرُّكُن المحاذي حجرا مًا دُمَتُ حيًّا حتى أزور القَبرا

#### \* قصة حمل آمنة برسول الله عَلَيْكُم :

حدثنا أحمد قال : نا يُونُس بن بُكير ، عن ابن إسحاق قال : حدثنى والدى إسحاق بن يسار قال : حدِّثت أنه كان لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة ابنة وهب بن عبد مناف ، فمر بامرأته تلك ، وقد أصابه أثر طين عمل به ، فدعاها إلى نفسه ، فأبطأت عليه لما رأت به أثر الطين ، فدخل فغسل عنه أثر الطين ، ثم دخل عامدًا إلى آمنة ، ثم دعته صاحبته التي كان أراد إلى نفسها ، فأبي للذى صنعت به أول مرة ، فدخل على آمنة فأصابها ، ثم خرج فدعاها إلى نفسه ، فقالت : لا حاجة لى بك ، مررت بي وبين عينبك غرة ، فرجوت أن أصيبها منك ، فلما دخلت على آمنة ، ذهبت بها منك ،

حدثنا أحمد قال : حدثنا يُونُس بن بُكير عن محمد بن إسحاق قال : حدثت أن امرأته تلك كانت تقول : مرَّ بى وإن بين عينيه لنورًا مثل الغرة ، فدعوته رجاء أن يكون لى ، ودخل على آمنة فأصابها ، فحملت ، برسول الله عليَّ اللهِ على الله على اله على الله على

## \* رؤيا آمنة وهي حامل برسول الله عَيْطِكِيم :

حدثنا أحمد نا يُونُس عن ابن إسحاق قال : فكانت آمنة بنست وهب أم رسول الله على الله الله الله على الله

أُعيذُهُ بَالواحد مَنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِد فَى كُلِّ بَالواحد وَكُلِّ عَبْد رَائِد لَا فَى كُلِّ بَر عَابِد فَى كُلِّ عَبْد رَائِد لللجِد فَإِنه عَبْد الحميد الماجِد فَازُولُ غَيْر رَائِد اللهِد الماجِد عَبْد المشاهد

فإن آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام ، فإذا وقع فسميه محمدًا (٢) ، فإن اسمه في التوراة أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض ، واسمه في الفرقان محمد فسميه بذلك .

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام « وقع إلى الأرض » وهكذا يستقيم المعنى · انظر سيرة ابن هشام ط · دار الجيل ١ / ٢٩٣ تحقيق طه عبد الرءوف سعد ·

<sup>(</sup>٢) لا يعرف في العرب من تسمى بهذا الاسم قبله على الله الاثلة وذلك أن آباءهم طمعوا حين سمعوا بذكر محمد على الله الله الله الله عن الحجاز - أن يكون ولدًا= ( ٨ ـ ابن اسحاق ج ١ )

#### \* وفاة عبد الله :

فلما وضعته ، بعثت إلى عبد المطلب جاريتها – وقد هلك أبوه عبد الله وهى حُبلى ، ويقال إن عبد الله هلك والنبى على الله الله أعلم أى ذلك كان (١) – فقالت : قد ولد لك الليلة غلام فانظر إليه ، فلما جاءها أخبرته خبره ، وحدثته بما رأت حين حملت به ، وما قيل لها فيه ، وما أمرت أن تسميه ، فأخذه عبد المطلب فأدخله في جوف الكعبة ، فقام عبد المطلب يدعو الله ، ويشكر الله الذي أعطاه إياه ، فقال :

السَّعْدُ للهِ الَّذِي أَعْطَـــانِي قَدْ سَاد فَي اللهد عَلَى الغَلْمَانِ حَتَى يَكُون بلغـــة الفتيَانِ أُعِيدُهُ مِنْ كُلِّ ذِي شَنْتَانِ ذي هَمة ليـــسس لَهُ عَيْنَانِ أَنْتَ الذي سُمِيْتَ فِي الفُرقانِ

هَذَا الغُلاَمَ الطَّيبَ الأَرْدَانِ أَعِيدُهُ بِالله ذِي الأَرْكَانِ حَتَّى أَرَاه بَالغَ البَنَانِ مَتَّى أَرَاه بَالغَ البَنَانِ مِنْ حَاسِد مُضْرِب العَنَانَ حَتَّى أَرَاهُ رَافِعِ اللِّسَانِ حَتَّى أَرَاهُ رَافِعِ اللِّسَانِ فِي كُتبٍ ثَابِتةِ المُثَلِّ المِنَانِ

أحمـــد مكتوبًا على اللِّسانِ

<sup>=</sup> لهم ، وقد ذكرهم ابن فورك في كتاب الفصول وهم : محمد بن سفيان بن مجاشع جد جد الفردق الشاعر ، والآخر : محمد بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جمحى بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، والآخر ، محمد بن حمران بن ربيعة وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك وكان عنده علم من الكتاب الأول فأخبرهم بمبعث النبي عير وباسمه ، وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا فنذر كل واحد منهم إن ولد له ذكر أن يسميه محمداً ، ففعلوا ذلك ، وهذا الاسم منقول من الصفة ، فالمحمد في اللغة هو الذي يحمد حمداً بعد حمد ، ولا يكون مفعل مثل : مضرب ومحدح إلا لمن تكرر فيه الفعل مرة بعد مرة انظر السيرة النبوية لابن هشام ، مكتبة الكليات الأزهرية ١ / ١٤٦ .

<sup>(</sup>۱) أكثر العلماء على أنه كان في المهد · ذكره الدولابي وغيره ، وقيل : ابن شهرين ، ذكره ابن أبي خيثمة ، وقيل أكثر من ذلك ، ومات أبوه عند أخواله بني النجار ، ذهب ليمتار لأهله تمرا ، وقد قيل مات أبوه وهو ابن ثمان وعشـــرين شهرًا انظر السيرة النبوية لابن هشام ط · دار الجيل ١ / ٢٩٤ ·

وقال عبد المطلب حين فرغ من شأن عبد الله ، وفرَّج عنه ما كان فيه من البلاء وألهم بذبحه (١) :

دُعُوتُ رَبِّى دُعُوةَ المناصِحُ فَاللهُ عِنْدُ قِسْمَ المَائِحِ فَاللهُ عِنْدُ قِسْمَ المَائِحِ رَمْزَمَ لاَ يَمْتَاحُهِ المَائِحِ كَمْ مِنْ حَجِيجِ مُغْتَد وَرائِحِ سُقْيًا عَلَى رَغُم العدو الماشِح حُلِيِّ لبيتِ الله ذي المسارح بنيانُ إبراهيم ذي المسابح بين الجبال الصَّمِّ والصَرادِحُ بين الجبال الصَّمِّ والصَرادِحُ ينتابه مِنْ كَ لَلْ فَحِ نَازِحُ وقال عَبد المطلب :

الحَمدُ لِلْخَالِيَّ لَا العبَادِ وَإِنَّنَي مُوْفِي لَا العبَادِ فَرَّج عَنِّى كُرْبَةَ الفُؤادِ فَرَّبَ عَبْدَ اللهِ مِنْ تلادى فَادَيْتُ عَبْدَ اللهِ مِنْ تلادى ثمار كالقراد عَلْقُواد تُمُار كالقراد المحباسي لها ذواد الإبل نَهْبُ بينَ أهل الوادى يَركب ها بالآلة الحِداد يَركب ها ذُو أحب ل صياد يَردى بها ذُو أحب ل صياد

دَعُوة مُبتاع رضاهُ رابِح أَعْطَى على الشَّحِ من المشاحِح الا الدلاء الزبد السَّوافح جاد بها من بعد لوح اللائح بعد كنوز الحلى والصفائح بيت عليه النُّورُ كالمصابح بناه بالرفق وحلم راجح فهو مثاب ليسدوى الطلائح مشتبه الأعلام والصحاصح

<sup>(</sup>١) من هنا وحتى نهاية الصفحة التالية كان حقه أن يكــــون في آخر فصل «نذر عبد المطلب » لأن مكانه وموضوعه هناك وليس هنا ، ولكن للأمانة العلمية تركناه هنا كما جاء في الأصل الذي نحققه وهذا حسب ترتيب صفحات المخطوطة .

- ابن إسحاق --نَجَيْتُهُ مِنْ كَــــرْبِ شِدَادِ

يَغِيظُ أَعْدائى مـــن الحُسَّاد وقال عبد المطلب أيضًا :

أَعْظَى عَلَى رَغْم العَدُوِّ رَمْزُمَا وَالْحَاسِدُونَ يَخْرَقُونَ الأَدَمَا أصاب فيها حلْيَةَ فَتُسلما وَاللهُ أُوفْنَى نَذْرَهُ إِذْ أَقْسَما فَلَسْتُ وَالله أُريدُ مَأْثَمَا يَراني الأعداءُ قَرْنًا أَعْصَما

الحَمدُ لله عكى مَا أَنْعَما تُراثُ قَوْمَ لَم يكُنْ مُهَدَّمًا وَلَم يَكُنُ حَافِرُهَا لَيَنْدَمَا لله ما أجرى عليه الأسهما أَعْطَى بَنينَ عُصْبَة وَخَدَمَا في النَّذْر أَهْرِيقِ للله دَمَا منْهُم وَقَدْ أَوْفَيتُهمْ فَتَمَّما مِنْ بَعْدِ مِا كُنْتُ وَحَيدًا أَيِّما

أعضب أو ذا ارتياب أعسما

وقال عبد المطلبي : . فالحمد للمستمع العجيب بَيْنَ سُوادِ الصَّنَمِ المنْصُوبِ

دَعَوْتُ رَبِّي دَعْوَةَ المغْلُوبِ وَنِعْمَ مُدَّعِي السَّائِلِ المكْرُوبِ أَعْطَى عَلَى رَغْم ذَوِي الذُّنُوب إلى والشَّحْنَاء والعُيُوب زَمْزُم ذَات الموضع العَجيب وَبَينَ بَيْتِ اللهِ ذِي الْحَجُوبِ

وَتُحْتَ فَرْثِ النَّعَمِ المغْصُوبِ

## مولد رسول الله عايسيم

حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، نا يُونُس بن بكير ، عن ابن إسحاق قال : حدثنى المطلب بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه ، عن جده قيس بن مُخرمة قال وُلدت أنا ورسول الله عام الفيل (١) ، كنا لِدَّين (٢) .

حدثنا أحمد : نا يُونُس عن ابن إسحاق قال : وكان رسول الله عَلَيْظِيم عام عكاظ (٣) ابن عشرين سنة (٤) .

(١) ذكر أن مولده عَيْنِهِ كان في ربيع الأول وهو المعروف ، وقال الزبير : كان مولده في رمضان ، وهذا القول موافق لقول من قال : إن أمه حسلت به في أيام التشريق ، والله أعلم ، وذكروا أن الفيل جاء مكة في المحرم ، وأنه عَيْنِهِ ولد بعد مجيء الفيل بخمسين يومًا ، وهو الأكثر والأشهر ، وأهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان (إبريل) فكانت لعشرين مضت منه ، وولد بالغفر من المنازل ، وهو مولد النبيين ، ولذلك قيل : خير منزلتين في الأبد بين الزنابا والأسد ، لأن الغفر يليه من العقرب ذناباها ، ولا ضرر في الذنابا إنما تضر العقرب بذنبها ، ويليه من الأسد اليته ، وهو السماك ، والأسد لا يضر باليته إنما يضر بمخلبه ونابه وولد بالشعب ، وقيل بالدار التي عند الصفا ، وكانت لمحمد أبن يوسف أخي الحجاج ثم بنتها زبيدة مسجداً حين حجت ، وقيل في تفسير بقي بن مخلد إن إبليس - لعنه الله ، رن أربع رنات : رنة حين لعن ورنة حين أهبط ، ورنة حين ولد رسول الله الخياشيم كالأصوات التي تخرج من حلق النائم الشخير انظر السيرة النبوية لابن هشام تحقيق طه عبد الرءوف سعد ط ، دار الجيل ١ / ٢٩٤ .

(۲) جاء هذا الحديث بهذا السند في سيرة ابن هشام وهو منسوب لابن إستحاق أيضا ولكن بدلاً من «كنا لدَّين » عبارة « فنحن لدَّتان » · انظر على سبيل المثال السيرة النبوية لابن هشام ط · دار المنار أ / ١٦٥ · (٣) أي وقت حروب الفجار ·

(٤) ذكر ابن هشام أن ابن إسحاق قال : وُلد رسول الله عَلَيْكُم يوم الإثنين ، لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل ( انظر السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق طه عبد الرءوف سعد ط مكتبة الكليات الأرهرية ١ / ١٤٦) وروى عن عثمان بن أبى العاص عن أمه أم عثمان الثقفية ، واسمها فاطمة بنت عبد الله قالت : حضرت ولادة رسول الله عَلَيْكُم فرأيت البيت حين وضع ، قد امتلأ نوراً ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع على ، وولد رسول الله عَلَيْكُم معذوراً مسروراً ، أى مختونًا مقطوع السرة ، يقال : عذر الصبى وأعذر إذا ختن ، وكانت أمه تحدث أنها لم تجد حين حملت به ما تجده الحوامل من ثقل ولا وحم ولا غير ذلك ، لما وضعته عَلَيْكُم - وقع إلى الأرض مقبوضة أصابع يديه مشيراً بالسبابة كالمسبح بها ، انظر السيرة النبوية لابن هشام تحقيق طه عبد الرءوف سعد ط دار الجيل ١/ ٢٩٥٠

قال ابن إسحاق: فدفع رسول الله عليه إلى أمه ، والتمس له الرضعاء ، واسترضع له حليمة ابنة أبى ذُوَيب ، وأبو ذُوَيب عبد الله بن الحارث بن شَجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مُضر ، واسم أبى رسول الله الذى أرضعه الحارث بن عبد العُزى بن رفاعة بن فلان بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر ابن هوازن .

#### \* إخوته من الرضاعة:

وإخوته من الرضاعة : عبد الله بن الحارث ، وأنيسة ابنة الحارث ، وحذافة ابنة الحارث ، وحذافة ابنة الحارث ، وهي الشيّماء (١) ، غلب عليها ذلك ، ولا تعرف في قومها إلاَّ به ، وهي لحليمة أم رسول الله ، وذكروا أن الشيماء كانت تحضن رسول الله عليّلي مع أمه إذ كان عندهم .

## \* حليمة ترضع النبي عاليكم :

حدثنا أحمد ، نا يُونُس عن ابن إسحاق قال : حدثنى جهم بن أبى جهم مولى لامرأة من بنى تيم ، كانت عند الحارث بن حاطب ، فكان يقال مولى الحارث ابن حاطب – قال : حدثنى من سمع عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، يقول : حدثت عن حليمة ابنة الحارث – أم رسول الله عليه الله عليه التى أرضعته أنها قالت : قدمت مكة في نسوة من بنى سعد بن بكر ، نلتمس بها الرضاعاء (٢) ، وفي سنة شهباء (٣) ، فقدمت على أتأن (٤) لى قمراء كانت أذمت بالركب ، ومعى صبى لنا ، وشارف لنا (٥) ، والله ما المرأة الله على عنيه ، ولا في شارفنا ما يغذيه ، فقدمنا مكة ، فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد

<sup>(</sup>۱) ورد أن اسمها أيضًا خذامة ·

<sup>(</sup>٢) هذا غير صحيح لغويًا وقال ابن هشام المراضع ، لأنها جمع مرضع ، وهذا حق لأن الرضعاء جمع رضيع ، ولكن لرواية ابن إسحاق مخرج من وجهين أحدهما : حذف المضاف كأنه قال : ذوات الرضعاء ، والثانى : أن يكون أراد بالرضعاء الأطفال على حقيقة اللفظ لأنهم إذا وجدوا له مرضعة ترضعه فقد وجدوا له رضيعا يرضع معه ، فلا يبعد أن يقال : التمسوا له رضيعًا ، علمًا بأن الرضيع لابد له من مرضع .

<sup>(</sup>٣)أى مجدبة شديدة القحط (٤)أى أنثى الحمار (٥)أى ناقة كبيرة في السن .

## \* الخير الذي أصاب حليمة بسببه عليكم :

فما هو إلاَّ أن أخذته ، فجئت به رحلي ، فأقبل عليه ثدياى بما شاء من لبن ، فشرب حتى روى ، وشرب أخوه حتى روى ، وقام صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا إنها يا حليمة ، والله إنى لأراك قد أخذت نسمة مباركة ، ألم ترى إلي ما بتنا به الليلة من الخير حين أخذناه ؟! فلم يزل الله يزيدنا خيرًا ، حتى خرجنا راجعين إلى بلادنا ، فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار ، حتى إن صواحبي ليقلن : ويلك ، يا بنت أبي ذُوّيب ، أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا ؟ فأقول : نعم ، وَالله إنها لهي ، فيقلن : والله إن لها لشأنا ، حتى قدمنا أرض بني سُعد ، وما أعلم أرضًا من أرض الله عز وجل أجدب منها ، فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعًا ، لُبُّنًا ، فنحلب ما شئنا ، وما حولنا أحد تَبُضُّ له شاة بقطرة لبن ، وإن أغنامهم لتروح جياعًا ، حتى إنهم ليقولون لرعيانهم : ويحكـــم انظروا حيث تسرح غنـــم بنت أبى ذُويب ، فاسرحوا معهم ، فيسرحون مع غنمى حيث نسرح ، فيريحون أغنامهم جياعًا وما فيها قطرة لبن ، وتروح غنمي شباعًا ، لبنًا ، نحلب ما شئنا ، فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ، ونتعرفها حتى بلغ سنتيه، وكان يشب شبابًا لا يشبه الغلمان ، فوالله ما بلغ سنتيه حتى كان غلامًا جفرا (١) ، فقدمنا به على أمه ، ونحن أضَنَّ شيء به مما رأينا فيه من البَركة ، فلما رأته أمه ، قلنا لها : دعينا نرجع ببنينا هذه السنة ، فإنا نخشى عليه أوباء مكة ، فوالله ما زلنا بها حتى قالت : فنعم ، فسرحته معنا

<sup>(</sup>۱) جفرا : أي قوى الجسم شديدًا

#### \* حادثة شق الصدر:

فأقمنا به شهرین أو ثلاثة ، فبینا نحن خلف بیوتنا ، وهو مع أخ له من الرضاعة فی بُهم (۱) لنا ، جاءنا أخوه یشتد ، فقال : ذاك أخی القُرشی قد جاءه رجلان علیهما ثیاب بیاض ، فأضجعاه فشقا بطنه (۲) ، فخرجت أنا وأبوه (۳) نشتد نحوه ، فنجده قائمًا ، منتقعًا لونه (٤) ، فاعتنقه أبوه ، وقال : أی بنی ، ما شأنك ؟ قال : جاءنی رجلان علیهما ثیاب بیاض ، فأضجعانی فشقا بطنی ، ثم استخرجا منه شیئًا فطرحاه ، ثم رداه كما كان ، فرجعنا به معنا ، فقال أبوه : یا حلیمة لقد خشیت أن یكون ابنی قد أصیب ، انطلقی بنا ، فلنرده إلی أهله قبل أن یظهر به ما یتخوف ،

## \* حليمة ترد محمدًا عاليه إلى أمه:

قالت: فاحتملناه ، فلم ترع أمه إلا به قد قدمنا به عليها ، فقالت: ما ردكما به ، قد كنتما عليه حريصين ؟! فقلنا: لا والله يا ظئر (٥) ، إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذى علينا ، وقلنا: نخشى الإتلاف والأحداث ، نرده إلى أهله ، فقالت: ما ذلك بكما ، فاصدقاني شأنكما ، فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره ، فقالت: أخشيتما عليه الشيطان ، كلا والله ما للشيطان عليه سبيل ، وإنه لكائن لابني هذا شأن ، ألا أخبركما بخبره ؟ قلنا: بلى ، قالت: حملت به ، فما حملت حملاً قط أخف منه ، فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج منى نور أضاءت له قصور الشام ، ثم وقع حين ولدته وقوعًا ما يقعه المولود ، معتمدًا على يديه ، رافعًا رأسه إلى السماء ، فدعياه (٢) عنكما .

<sup>(</sup>١) البهم: صغار الغنم .

<sup>(</sup>٢) فى رواية أخرى عن ابن إسحاق أيضًا أنه نزل عليه كُركيان ، فشق أحدهما بمنقاره جوفه ، ومج الآخر بمنقاره فيه ثلجًا أو بردًا أو نحو هذا ، وهى رواية غريبة ذكرها يونس عنه ، واختصر ابن إسحاق حديث نزول الملكين عليه وهو أطول من هذا كثيرًا انظر الروض الأنف بتحقيق طه عبد الرءوف سعد ١ / ١٨٨٠

 <sup>(</sup>٣) أى أبوه من الرضاعة وهو الحارث بن عبد العزى زوج حليمة السعدية .

<sup>(</sup>٤) أي تغير لونه انظر ترتيب القاموس ٤ / ٤٣٠

<sup>(</sup>٥) الظئر : تطلق على الذكر والأنثى ، ومعناها في الأصل : التي تعطف على ولد غيرها وترضعه · انظر ترتيب القاموس ٣ / ١١٩ ·

<sup>(</sup>٦) خطاب للمثنى أى اتركاه ، وهو خطاب لحليمة وزوجها ، والمخاطبة هي السيدة آمنة أم رسول الله عَيْنَا اللهُ عَيْنَا الله عَيْنَا عَ

# \* الرسول عارضه أيسال عن نفسه ويجيب:

حدثنا أحمد قال: نا يُونُس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنى ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان ، عن أصحاب رسول الله على الله على الله الله عن أنه عن أصحاب رسول الله على الله الله الخبرنا عن نفسك ، فقال: دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أمى حين حملت بى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام ، واسترضعت في بني سعد بن بكر ، فبينا أنا مع أخ في بههم لنا ، أتاني رجلان عليهما ثياب بياض ، معهما طست من ذهب مملوءة ثلجًا ، فأضجعاني ، فشقا بطني ، ثم استخرجا قلبي فشقاه ، فأخرجا منه علقة سوداء ، فألقياها ، ثم غسلا قلبي وبطني بذاك الثلج ، حتى إذا أنقياه (١) ، رداه كما كان ، ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بغشرة من أمته ، فوزنتهم ، فوزنتهم ، ثم قال : زنه بألف من أمته ، فوزنني بألف ، فوزنتهم ، فقال : دعه عنك ، فلو وزنته بأمته لوزنهم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) وهذا الخبر يروى عنه على الله المست من ذهب فيه الله فغسل به قلبه وهو مع رابته ومرضعته في بنى سعد ، وأنه جيء بطست من ذهب فيه ثلج فغسل به قلبه ، والوجه الثانى : أنه غسل بماء زمرم ، وأن ذلك كان ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء بعدما بعث بأعوام ، وفيه أنه أتى بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً فأفرغ في قلبه ، وذكر بعض من ألف في شرح الحديث أنه تعارض في الروايتين ، وجعل يأخذ في ترجيح الرواة وتغليط بعضهم ، وليس الأمر كذلك ، بل كان هذا التقديس وهذا التطهير مرتين ، الأولى : في حال الطفولية لينقى قلبه من مغمز الشيطان ، وليطهر ويقدس من كل خلق ذميم ، حتى لا يتلبس بشيء مما يعاب على الرجال ، وحتى لا يكون في قلبه شيء ، إلا التوحيد ، ولذلك قال : فوليا عنى يعني الملكين – وكأني أعاين الأمر معاينة ، والثانية : في حال الاكتهال وبعدما نبيء وعندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة التي لا يصعد إليها إلا مقدس ، وعرج به هناك لتفرض عليه الصلاة ، وليصلى بملائكة السموات ، ومن شأن الصلاة الطهور ، فقد س ظاهراً وبطنا وغسل بماء زمزم انظر الروض الأنف بتحقيق طه عبد الرءوف سعد 1 / ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) الوزن هنا معنوى ويفيد علو القدر والمنزلة العالية .

<sup>(</sup>٣) قال ابن إسحاق وكان رسول الله عَيَّالِيَّم ، يقول لأصحابه : « أنا أعربكم ، أنا قرشى ، واسترضعت في بني سعد بن بكر ، وذكر ابن هشام أيضًا أن ابن إسحاق قال : وكان رسول الله عَيِّلِكُم يقول وما من نبي إلا وقد رعى الغنم قيل وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا » رسول الله عَيْدُ لابن هشام تحقيق طه عبد الرءوف سعد ط دار الجيل ١ / ٣٠٣ ، ٣٠٣) .

# حدیث تُبَّع (۱) الحِمیری (۲) \* \* سبب قتاله أهل المدینة:

حدثنا أحمد بن عبد الجبار: نا يُونسُ بن بُكير عن ابن إسحق قال: ثم إن تبعًا أقبل من مسيره الذى كان سار يجول الأرض فيه ، حتى نزل على المدينة ، فنزل بوادى قباء ، فحفر فيها بئراً ، فهى اليوم تدعى بئر الملك ، وبالمدينة إذ ذاك يهود ، والأوس والخزرج ، فنصبوا له فقاتلوه ، فجعلوا يقاتلونه بالنهار ، فإذا أمسى أرسلوا إليه بالضيافة وإلى أصحابه ، فلما فعلوا ذلك به ليالى استحيا (٣) ، فأرسل إليهم يريد صلحهم ، فخرج إليه رجل من الأوس يقال له : أحيحة بن الجلاح بن حريش بن بحكم بنا من القرظى ، فقال له أحيحة : أيها الملك نحن قومك ، وقال بنيامن : أيها الملك هذه بلدة لا تقدر أن تدخلها لو جهدت بجميع جهدك ، فقال : ولم ؟ قال : لأنها منزل نبى من الأنبياء ، يبعثه الله عز وجل من قريش ، وجاء تُبعًا مخبر خبره عن اليمن أنه بعث الله عليها ناراً تحرق كل ما مرت به ، فخرج سريعًا ، وخرج معه بنفر من يهود فيهم بنيامن وغيره ، وهو يقول :

إِنِّي نَلَرْتُ يَمِينًا غَير ذِي خَلْف أَلاًّ أَجُوزَ وَبَالِحِجَارِ مَخْلَد

(١) تُبَّع فى لغة اليمن : أى الملك المتبوع ، وتبع هذا هو حسان بن تبان أسعد ، وتبان أسعد : اسم مركب وتبان من التبانة أى الذكاء والفطنة ، يقال رجل تبن أى فطن ، وتبَّع هذا هو تبع الآخر ، وكنيته أبو كرب ·

(٢) كان حق هذا الباب أن يأتى في أول الكتاب نظرًا للترتيب الزمنى للأحداث وكما هو في سيرة ابن هشام ؛ لأنه سابق لميلاد النبي عَيْمَ فوجب أن يأتى قبله ليكون الكلام مسلسلا ومرتباً ولكن جاء ترتيبه مؤخرًا هكذا في أصل المخطوطة فآثرنا أن نلتزم بالأصل للأمانة العلمية وإن كان ذكر قبل وإنما هنا فائدة زائدة ·

(٣) ذكر ابن هشام هنا أن ابن إسحاق قال وقد كان رجل من بنى عدى بن النجار يقال له أحمر عدا على رجل من أصحاب تُبع حين نزل بهم فقتله وذلك أنه وجده في عذق له أى نخله يجده (يقطعه) فضربه بمنجله فقتله ، وقال : إنما التمر لمن أبره (أى أصلحه) فزاد ذلك تبعاً حنقًا (غضبا وحقدًا) عليهم ، فاقتتلوا فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ، ويقون الله إن قومنا لكرام ، انظر السيرة النبوية لابن هشام ط ، دار الجيل ١ / ١٣٣٠

حَتَّى أَتَانِي مِنْ قُريظَةَ عَالـم حَبْرٌ لَعَمْرُكَ فِي اليهود مسود ٱلْقَى إلى صَيحة كَى أَرْدَجر عَنْ قَرْيةِ مَحجُورةِ بمحَدمد

#### \* كسوته البيت وطوافه به وتعظيمه:

حدثنا أحمد : نا يُونُس عن ابن إسحاق قال : ثم خرج يسير حتى إذا كان بالدف من جمدان ، من مكة على ليلتين أتاه ناس من هُذيل بن مُدركة ، وتلك منازلهم ، فقالوا : أيها الملك ألا ندلك على بيت مملوء ذهبًا وياقوتًا وزبرجدًا تصيبه وتعطينا منه ؟ فقال : بلي ، فقالوا : هو بيت بمكة ، فراح تبع وهو مجمع لهدم البيت ، فبعث الله عز وجل عليه ريحًا فقفعت يديه ورجليه ، وشجت جسده ، فأرسل إلى من كان معه من يهود ، فقال : ويحكم ما هذا الذي أصابني ؟ فقالوا : أحدثت شيئًا ؟ فقال : وما أحدثت ؟ فقالوا أحدَّثت نفسك بشيء ؟ قال : نعم جاءني نفر من أهل هذا المنزل الذي رحنا منه ، فدلوني على بيت مملوء ذهبًا وياقوتًا وزبرجدًا ، ودعوني إلى تخريبه وإصابة ما فيه ، على أن أعطيهم منه شيئًا ، فرأيت لهم بذلك ، فرحت ، وأنا مُجمع لهدمه ، فقال النفر الذين كانوا معه من يهود : ذلك بيت الله الحرام ، ومن أراده هلك ، فقال : ويحكم فما المخرج مما دخلت فيه ؟ قالوا : تحدث نفسك أن تطوف به كما يصنع به أهله وتكسوه وتهدى له ، فحدث نفسه بذلك ، فأطلقه الله عز وجل وقال في شعره :

بِالدُّفِّ من جَمْدانَ فَوزٌ مُصْعدُ حَقُّ أَتاني من هُذَي لَ أَعْبَد فَأَرَدْتُ أَمْرًا حالَ رَبِّي دَوْنَكُ وَالربُّ يَدْفَعُ عَنَ خَرَابِ المَسْجِد

ثم سار حتى دخل مكة ، فطاف بالبيت ، وسَعى بين الصَّفا والمروة ، فأرى في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف (١) ، وكان أول من كساه ، ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافري ، ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك ، فكساه الوصائل ، وصائل اليمن ، وأقام بمكة ستة أيام - فيما ذكر لي - ينحر بها للناس ، ويطعم من كان بها من أهلها ويسقيهم العسل ، قال : فكان تبع فيما ذكر لي أول من

<sup>(</sup>١)هي حصر تصنع من سعف النخيل والليف ، والخصف جمع خصفة ، ويروى أن تبعًا لما كسا البيت المسوح والأنطاع انتفض البيت فزال ذلك عنه ، وفعل ذلك حين كساه الخصيف ، فلما كساه الملأ والوصال قبلها ، والملأ جمع ملاءة وهي الملحفة ، والوصال ثياب موصولة من ثياب اليمن ١٠ انظر السيرة النبوية لابن هشام ط مكتبة الكليات الأزهرية ١ / ٢١ ٠

كساه وأوصى به ولاته من جرهم ، وأمرهم بتطهيره ، (١) ولا يقربوه ميتة ، ولا دمًا ولا مئلانا (٢) – وهو المحائض – وجعل له بابًا ومفتاحًا ، وقال تُبُّع في الشعر :

وَنَحرِنَا بِالشَّعْبِ سِتَّة أَلْف تَرى النَاسَ نَحْوهِنَّ وُرُودَا وَكَسُونَا البِيتَ الذَى حَرَّمَ اللهُ مَلاءً مُعَضَّ لَهُ وَبُرُودا وَكَسُونَا البِيتَ الذَى حَرَّمَ اللهُ وَجعلنا لِبَابِ لَهِ اللهِ الشَّهْرِ سِتا وَجعلنا لِبَابِ لَهِ الجُرهميين خيرًا وكانوا لحَافتي شهودا وأَمْرِنَا به الجُرهميين خيرًا وكانوا لحَافتي شهودا وأَمْرِنا أَلاَّ يَقْرِبنَّ مِثلانا ولا ميتًا ولا دمًا مَفْصُ ودا ثُمَّ سرنا نَوُمُّ قَصْد سُهيل قد رَف عنا لواءَنا مَعْقُودا مِنْ الْمَا مَعْقُودا مَعْقُودا مَعْقُودا مَعْقُودا مَعْقُودا مَعْقُودا مَعْقُودا مِنْ اللهَ مَعْقُودا مَعْقُودا مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ الْمَا مَعْقُودا مَعْقُودا مِنْ اللّهُ مَنْ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

حدثنا أحمد قال : نا يُونُس عن ابن إسحاق قال : فلما أراد الشخوص إلى اليمن ، أراد أن يخرج حِجْر الركن ، فيخرج به معه ، فاجتمعت قريش إلى خُويلد ابن أسد بن عبد العُزى بن قُصى ، فقالوا : ما دخل علينا يا خُويلد إن ذهب هذا بحجرنا ، قال : وما ذاك ؟ قالوا : تبع يريد أن يأخذ حجرنا يحمله إلى أرضه ، فقال خُويلد : الموت أحسن من ذلك ، ثم أخذ السيف ، وخرج وخرجت معه قريش بسيوفهم حتى أتوا تبعًا ، فقالوا : ماذا تريد يا تبع إلى الركن ؟ فقال : أردت أن أخرج به إلى قومى ، فقالت قريش : الموت أقرب من ذاك ، ثم خرجوا حتى أتوا الركن ، فقاموا عنده ، فحالوا بينه وبين ما أراد من ذلك ، فقال خويلد فى ذلك شعرًا :

#### 

<sup>(</sup>١) ذكر ابن هشام أن ابن إسحاق قال : وتبان أسعد أبو كرب الذى قدم المدينة ، وساق الحبرين من يهود المدينة إلى اليمن وعمَّر البيت الحرام وكساه ، وكان ملكه قبل مُلك ربيعة بن نصر .

<sup>(</sup>٢) مثلانا: أي خرقة المحيض وتسمى أيضًا مثلاة وجمعها مآلى ، ولم يقصد النساء الحيَّض لأن حائضًا لا تجمع على محائض ومفرد حيض: محيضة ،

وَبَيْتُ الله حَتَى يَقْتُلُـونِي وَإِنِّي رَاهِقَ مَا أَرْهِــــقُونِي

دَعِيني لا أَخذتُ الخسفَ منْهُم فَما عُذْرى وَهَذا السَّيفُ عندى وَعَضْبُ نَال قَائمهُ يَمينسي 

#### \* أصل اليهودية باليمن:

حدثنا أحمد قال : حدثنا يُونسُ عن ابن إسحاق ، قال : ثم خرج متوجِّها إلى اليمن بمن معه من جنوده ، حتى إذا قدمها ، وكان لأهل اليمن مدينتان يقال لإحداهما مأرب ، والأخرى ظفار ، وكان منزل الملك في مأرب مبنيًّا بصفائح الذهب ، وكان منزله في ظفار مبنيا بالرخام ، وكان إذا شتى ، شتى في مأرب ، وإذا صاف ، صاف في ظفار ، وكانت مأرب بها ينشأ أبناء الملوك ويتعلمون الكلام ، وكان ابن الحميري إذا بلغ قال: أرسلوا به إلى مأرب يتعلم المنطق، وكان في ظفار اصطوان من البلد الحرام مكتوب في أعلاها بكتاب من الكتاب الأول: لمن الملك ، ظفار ، لحمير الأخيار ، لمن الملك ظفار ، لفارس الأخيار ، لمن الملك ظفار ، لقريش التجار ، فلما قدمها تبع ، نشرت يهود التوراة ، وجعلوا يدعون الله عز وجل على النار حتى أطفأها الله عز وجل ٠

#### \* هدم البيت المسمى رئام:

وكان لأهل اليمن شيطان يعبدونه ، قد بنوا له بيتًا من ذهب ، وجعلوا بين يديه حياضًا ، فكانوا يذبحون له فيها ، فيخرج ، فيصيب من ذلك الدم ، ويكلمهم ، ويسألونه ، فكانوا يعبدونه (١) ، فلما أطفأت يهود النار قالوا لتبع : إن ديننا هذا الذي نحن عليه خير من دينك ، فلو أنك تابعتنا على ديننا ، فقد رأيت أن إلهك هذا لم يغن عنك شيئًا ، ولا عن قومك عند الذى نزل بكم ، فقال تُبع : فكيف نصنع به ونحن نرى منه ما ترون من الأعاجيب ؟ قالوا : أفرأيت إن أخرجناه عنك تتبعنا على ديننا ؟ قال : نعم ، فجاءوا إلى باب ذلك البيت ، فجلسوا عليه بتوراتهم ثم جعلوا يذكرون أسماء الله عز وجل ، فلما سمع ذلك الشيطان ، لم يثبت

<sup>(</sup>١) فلما جاء الحَبران مع تُبُّع نشرا التوراة عنده ، وجعلا يقرآنها ، فصار ذلك الشيطان حتى وقع في البحر ·

وخرج جهارًا حتى وقع فى البحر ، وهم ينظرون ، وأمر تبع ببيته الذي كان فيه ، فهدم ، وتهود بعض ملوكِ حمير ، ويزعم بعض الناس أن تبعًا قد كان تهوّد (١) ·

حدثنا أحمد قال : نا يونس عن زكريا بن يحيى المدنى قال : حدثنا عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول : لا يشبهن عليكم أمر تبع ، فإنه كان مسلمًا ·

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن هشام أن ابن إسحاق قال : وكان رئام بيتًا لهم يعظمونه ، وينحرون عنده ويكلَّمون منه ، إذ كانوا على شركهم ، فقال الحبران لتُبع : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك فخلِّ بيننا وبينه ، فاستخرجا منه – فيما يزعم أهل اليمن – كلبا أسود فذبحاه ثم هدما ذلك البيت ، فبقاياه اليوم – كما ذكر لى – بها آثار الدماء التي كانت تهراق ، السيرة النبوية لابن هشام ط ، دار الجيل – بيروت ١ / ١٤١ .

مَقْتَلُ تَبْع

حدثنا أحمد بن عبد الجبار : نا يُونسُ بن بكير عن ابن إسحاق قال : لما فعل تبع ما فعل ، غضبت ملوك حمير ، وقالوا : ما كان يرضى أن يطيل غزونا ، ويبعدنا في المسير من أهلينا حتى طعن أيضًا في ديننا وعاب آباءنا ، فاجتمعوا على أن يقتلوه ، ويستخلفوا أخاه (١) من بعده ، فاجتمع رأى الملوك على ذلك كلهم إلا ذا غَمدان (٢) فإنه أبي أن يمالئهم على ذلك ، فثاروا به ، فأخذوه ليقتلوه فقال لهم : أتراكم قاتلى ؟ قالوا : نعم ، قال : أما أنا فإذا قتلتمونى فادفنونى قائمًا ، فإنه لن يزال لكم ملك قائم ما دمت قائمًا ، فلما قتلوه ، قالوا : والله لا يملكنا حيًّا وميتا ، فنكسوه على رأسه ، فقال في ذلك ذو غَمدان ، في الذي كان من أمره :

﴿ ذُو رُعيْن يرى تبعًا :

فَمَعذرة الإله للذي رُعَين إن تَكُ حمير غَدَرَتْ وَخَانَتْ سَعيد مَنْ يَبيتُ قَرِيرَ عَيْنِ أَلا مَنْ يَشْتُرى سَهِــرًا بِنُوم

\* عمرو يرثى أخاه تبعا:

وقال في ذلك عبد كلال (٣) بعد قــتل أخيه واســتخلافهم إياه حين قتل

#### وجوه حمير:

قَرَيرَ العَيْنِ قَد قَتلوا كَرِيمِي بِمَا قَدْ جِئْتَ مِنْ قَتْلِ رَغِيمٍ وكيس لِذي الضَّرائِبِ باللَّئيم بِعَيشِ لَيْسَ يَرْجِعُ فِي نَعيمِ إلى الغايات ليس بذي حَمِيم

شَفَيتُ النَّفْسَ ممَّن كَان أَمْسَى فَلَمَا أَنْ فَعلْتُ أَصَابَ قَلْبِي أَشَارُوا لِي بِقَتْلِ أَخِ كُريمٍ فَعُدْتُ كَأَنَ قَلْبِي فَي جَناحٍ وَعَادَ القَلْبُ كَالْمَجْنُونِ يَنْمِي

<sup>(</sup>١) ذُكر أن أخاه هذا اسمه عمرو

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن هشام أن اسمه ذو رُعَين وليس ذو غمدان ، ذو رُعين تصغير رُعن ، والرَّعنُ : أنف الجبل ، ورعين جبل باليمن وإليه ينسب ذو رعين ، انظر السيرة لابن هشام ط مكتبة الكليات الأزهرية ١ / ٢٣٠

 <sup>(</sup>٣) أخى تُبع الذي ولُّوه عليهم بعد مقتل تبع ، وسبق الإشارة إلى أن أسمه عمرو .

فَلمَّا أَنْ قَتَلْتُ بِـــه كَرَامًا وَجَعْتُ إِلَى الَّذَى قَدْ كَانَ مَنِّى جَزَى رَبُّ الْبَرِيَّةَ ذَا رُعــين فَإِنِّى سَــوف أَحفظُهُ وَرَبِّى فَإِنِّى سَــوف أَحفظُهُ وَرَبِّى وقال عبد كلال أيضًا يرثى أخاه: وقال عبد كلال أيضًا يرثى أخاه: ولو طاوعتُ فـــي رأيى رعينًا فلم أَرْفَع بِقَوْله لِــي كلامًا فلم أَرْفَع بِقَوْله لِــي كلامًا فلما أَنْ قَبلْتُ القَــول منه فمن أَمسَى يُطَــاوعُنى فَإِنِّى فَالمَّا فَمن أَمسَى يُطَــاوعُنى فَإِنِّى فَالمَا أَنْ لَقيت هُمْ أَقَامت فلما أَنْ لَقيت هُمْ أَقَامت فلما أَنْ لَقيت هُمْ أَقَامت

وَصَاروا كُله مَا اللهِ كَالْمُسْتَلِيم كَالْمُسْتَلِيم كَالْمُ لَيْسَ بِذِي كَالْمُسْتَلِيم كَانُ القَلْبَ لَيْسَ بِذِي كَالْمُ مَا القَلْدِ مِنْ دَاع كريم وَأُعْطِيهِ الطَّريب ف مَع القَدِيم

وَقَدِ اتَّهُمْتُ فَى غَشِّ النَّصِيحِ لَقُلْتُ لَهُ وَقَدِ حَلَى ذُو نَدُوحِ وَعُدْتُ كَأَنَّنِي عَبْ وَلَى ذُو نَدُوحِ وَعُدْتُ كَأَنَّنِي عَبْ حَقِّ الفُضُوحِ عَلَى الأَرْوَاحِ مِنْ حَقِّ الفُضُوحِ سَأَجْهَدُ فَى المَقَالِ بِهِ أَبُوحِ للذَاكِ النَّفْسُ فِي هَمٍّ مَرِيحِ للذَاكِ النَّفْسُ فِي هَمٍّ مَرِيح

# \* هلاك عمرو وتفرق تُبع :

ثم استخلفوا أخًا له ، يقال له عبد كلال ، فزعموا أنه كان لا يأتيه النوم بالليل ، فأرسل إلى من كان ثَم من يهود ، فقال : ويحكم ، ما ترون شأنى ؟ فقالوا: إنك غير نائم حتى تقتل جميع من مالأك على قتل أخيك ، فتتبعهم ، فقتل رؤوس حمير ووجوههم » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكر ابن هشام أن ابن إسحاق قال : فلما نزل عمرو بن تبان اليمن مُنع منه النوم ، وسلط عليه السهر ، فلما جهده ذلك سأل الأطباء والحزاة ( المنجمين ) من الكهان والعرافين عما به فقال له قائل منهم : إنه ما قتل رجل قط أخاه أو ذا رحمه بغيًا على مثل ما قتلت أخاك عليه إلا ذهب نومه ، وسلط عليه السهر ، فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره يقتل أخيه حسان من أشراف اليمن ، وهلك عمرو ، فمرج ( أى اختلط ) أمر حمير عند ذلك وتفرقوا انظر السيرة النبوية لابن هشام دار الجيل تحقيق طه عبد الرءوف سعد ١ / ١٤٣ وإذا كان هناك تكرار فنحن نذكر أكثر من رواية لفائدة زائدة ،

#### \* ابتداء ملك الحبشة

ثم خرج ابن لتبع يقال له دُوس (١) ، حتى أتى قيصر ، فهو مثل فى اليمن يضرب بعد : « لا كَدُوس ولا كمعلق رحله » فلما انتهى إلى قيصر ، دخل عليه ، فقال له : إنى ابن ملك العرب ، وإن قومى عدوا على أخى (٢) فقتلوه ، فجئت لتبعث معى من يملك لك بلادى ، وذلك لأن ملكهم الذى ملكهم بعد أبي قد قتل أشرافهم ورؤوسهم ، فدعا قيصر بطارقته فقال : ما ترون فى شأن هذا ؟ قالوا : لا نرى أن تبعث معه أحدًا إلى بلاد العرب ، وذلك لأنا لا نأتمن هذا عليهم ليكون إنما جاء ليهلكهم ، فقال قيصر فكيف أصنع به وقد جاءنى مستغيثًا ؟ قالوا : اكتب له إلى جاء ليهلكهم ، فقال قيصر فكيف أصنع به وقد جاءنى مستغيثًا ؟ قالوا : اكتب له إلى النّجَاشي ملك الحبشة ، وملك الحبشة يدين لملك الروم .

#### \* النجاشي ينصر دوسًا:

فكتب له إليه ، وأمره أن يبعث معه رجالاً إلى بلاده ، فخرج دوس بكتاب قيصر حتى أتى به النجاشى ، فلما قرأه نخر وسجد له ، وبعث معه ستين ألفًا واستعمل عليهم روزية (٣) ، فخرج فى البحر ، حتى أرسى إلى ساحل اليمن .

فخرج عليهم هو وقومه ، فخرجت عليهم حمير (٤) - وحمير يومئذ فرسان أهل اليمن - فقاتل أهل اليمن قتالا شديدًا على ألخيل ، فجيعلوا يكردسونهم كراديس ، ثم يحملون عليهم ، فكلما مضى منهم كردوس تبعه آخر ، فلما رأى ذلك روزبة قال لدوس : ما جئت بى ههنا إلا لتجزرني قومك ، فأبدأن بك فلأقتلنك قبل

<sup>(</sup>۱) ليس ابن تبع ، والدليل ما ذكره ابن هشام أن ابن إسحاق قال عنه إنه رجل من سبأ يقال له . دوس ذو ثعلبان ، انظر مختصر سيرة ابن هشام ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١ / ٣٦ .

<sup>(</sup>۲) هنا لَبْس بيِّن ؛ لأن دوس لو كان ابن تبع حقا لقال هنا « عمى » أو « أبى » بدلاً من « أخى » ·

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن هشام أن اسمه أرياط · السيرة النبوية لابن هشام ط · مكتبة الكليات الأزهرية ١ / ٣١ ·

<sup>(</sup>٤) ذكر أن ذا نواس هو الذي تزعم حمير يومئذ ضد أرياط وأبرهة وجنودهما انظر مختصر سيرة ابن هشام ١ / ٣٦ ٠

<sup>(</sup> ۹ \_ ابن اسحاق ج ۱ )

أن أُقتل ، قال : لا تفعل أيها الملك ، ولكن أشير عليك فتقبل منى ، قال : نعم فأشر على ، قال له دوس : أيها الملك ، إن حمير قوم لا يقاتلون إلاَّ على الخيل ، فلو أنك أمرت أصحابك ، فألقــوا بين أيديهم ترسهم ودرقهم ، ففعلوا ذلك ، فجعلت حمير تحمل عليهم فتزلق الخيل على الترسة والدَّرق ، فتطرح فرسانها ، فيقتل الآخرون ، فلم يزالوا كذلك حتى دقوا ، وكثرهم الآخرون وإنهم ساروا حتى دخلوا صنعاء ، فملكوها وملكوا اليمن (١) ، وكان في أصحاب روزية رجل يقال له أَبْرَهة بن الأَشْرِم <sup>(٢)</sup> ، وهو أبو يكسوم ، فلما ملكوا اليمن ، قال أبرهة لروزبة : أنا أولى بهذا الأمر منك ، فقال الآخر : وكيف ، والملك بعشني ؟ قال : وإن كان الملك بعثك ، فأنا أولى بهذا الأمر منك ، ففاته الآخر ، واتبع أبرهة ناس من قومه ، فخرجوا للقتال ، فلما تواقفوا ليقتتلوا ، قال أبرهة لروزية : ما لك ولأن نفني الحبشة ، فيذهب ملكنا من هذه البلاد ، اخرج ، فأينا قتل صاحبه كان الملك ، فقال الآخر : نعم ، وكان روزبة رجلاً جسيما ، وكان أبرهة رجلاً حادرًا قصيرًا ، فقال أبرهة لغلام (٣) له : إذا خرجت إليه لأبارزه ، فائته من خلفه فاقتله ، فإن أصحابه لن يزيدوا على أن يفروا ، ولك عندى ما سألتني من ملكي ، فلما خرجا سل روزية على أبرهة سيفه ، فضربه ضربة وسط رأسه بالسيف ، وضربه غلام أبرهة من خلفه فقطعه باثنتين ، فاحتمله أصحابه ، واحتمل هذا أصحابه ، ثم إنهم اصطلحوا على أبرهة ، ولم يكن فيهم بعد صاحبهم مثله ، وبلغ ذلك النجاشي ، فكتب إليه يتهـده ، فحلق أبرهة رأسه ، وأخذ ترابًا من تراب أرضه ، فبعث به إليه وقال : أيها الملك ، هذا رأسي وتراب أرضي ، فهو تحت قدميك ، وإنما كنت أنا ورُورَبة عَبْدَيك ، فرأيت أنى أقوى على أمر الملك منه ، فلذلك فعلت ما فعلت ، فكتب إليه النجاشي بالرضى ، وأقره على ملكه ٠

ثم إن أبرهة بن الأشــرم ، وهو أبو يكسُــوم ، بني كعبة باليمــن (٤)

<sup>(</sup>١) ذكر ابن إسحاق أن أرياط أقام بأرض اليمن سنين في سلطانه انظر السابق ١/٣٧٠

<sup>(</sup>۲) سُمى بذلك لشرم أنفه وشفته أى شقهما .

 <sup>(</sup>٣) قبل اسم هذا الغلام: عَتُودة أى شديد فى الحرب

<sup>(</sup>٤) هى كنيسة القُليَّس التى أراد أبرهة أن يصرف حج العرب إليها وسميت بذلك لارتفاع بنائها وعلوها ومنه أخذت القلانس لأنها تعلو الرأس ، ويقال تقلنس الرجل إذا لبس القلنسوة ، وكان أبرهة قد استذل أهل اليمن فى بنيان هذه الكنيسة وجشمهم أنواعا من السخرة=

— ابن إِسحاق — ابن إِسحاق وجعل عليها ، يضاهي بذلك البيت الحرام ·

\* \* \*

<sup>=</sup> وكان ينقل إليها العدد من الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس - صاحبة سليمان عليه السلام ، وكان قريبا من موضع الكنيسة ، وكان فيه بقايا من آثار مُلكها ، وكان أراد أن يرفع في بنائها حتى يشرف منها على عدن ونصب فيها صلبانًا من الذهب والفضة ومنابر من العاج والأبنوس ، وكان حكمه في العامل إذا طلعت عليه الشمس قبل أن يأخذ في عمله أن يقطع يده ، فنام رجل منهم ذات يوم ، حتى طلعت الشمس ، فجاءت معه أمه وهي امرأة عجوز ، فتضرعت إليه تستشفع لابنه الروض الأنف تحقيد على عده ، فقالت اضرب بعولك اليوم فاليوم لك ، وغداً لغيرك ، انظر الروض الأنف تحقيد على عبد الرءوف سعد الرءوف المعد المعد

# حادث الفيل (۱) \* إحداث الكناني في الكنيسة وانتقام أبرهة

حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : نا يونُس عن ابن إسحاق قال : وإن رجلاً من بنى ملْكَان بن كنانة ، وهو من الحُمس (٢) ، خرج حتى قدم أرض اليمن ، فدخلها (٣) ، فنظر إليها ، ثم قعد فَخَرى فيها (٤) ؛ فدخلها أبرهة ، فوجد تلك العذرة فيها ، فقال : من اجترأ على بهذا ؟ فقال له أصحابه : هذا رجل من أهل ذلك البيت الذي يحجه العرب ، قال : فعلى اجترأ بهذا ، ونصرانيتي لأهدمن ذلك البيت ولأخربنه حتى لا يحجه حاج أبدًا ، فدعا بالفيل ، وأذن في قومه بالخروج ، ومن اتبعه من أهل اليمن ، وكان أكثر من تبعه من عك والأشعريون ، وحثعم ، فخرجوا وهم يرتجزون :

إِنَّ البَلَدَ لَبِلدٌ مَأْ كُولْ يَأْكِله عَكٌّ وَالأَشْعَرِيونَ وَالفِيلْ

\* ما حدث بين نُفَيْل وأبرهة :

فخرج يسير ، حتى إذا كان ببعض طرقه ، بعث رجلاً من بنى سُليَّم ، ليدعو الناس إلى حبح بيته الذى بناه ، فتلقاه أيضًا رجل من الحمس ، من بنى كنانة ، فقتله ، فازداد بذلك – لما بلغه – حنقًا وحردا ، وأحث السير والانطلاق ، حتى إذا أشرف على وادى وج من الطائف ، خرجت إليه ثقيف فقالوا : أيها الملك ، إنما نحن عبيدك ، وليست ربتنا هذه بالتى تريد – يعنون اللات صنمهم – وليست بالتى تحج إليها العرب ، وإنما ذلك بيت قريش ، الذى تجىء إليه العرب ، قال : فابغونى

<sup>(</sup>۱) نذكر القصة مرة أخرى من رواية يونس بن بكير وقد ذكرت سابقا من رواية ابن هشام لفائدة رائدة .

<sup>(</sup>٢) الحمس هم المتشددون في العبادة ٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أي دخل الكنيسة التي بناها أبرهة

 <sup>(</sup>٤) أى أحدث فيها - تبرز وعبر هنا ابن هشام بقوله قعد فيها

دليلا يدلنى عليه ، فبعثوا معه رجلاً من هذيل ، يقال له نُفيل (1) ، فخرج بهم يهديهم ، حتى إذا كانوا بالمغمّس (1) ، نزلوا المغمّس من مكة على ستة أميال ، فبعثوا مقدماتهم إلى مكة (1) ، فخرجت مكة عباديد في رؤوس الجبال ، وقالوا : لا طاقة لنا بقتال هؤلاء القوم ، فلم يبق بمكة أحد إلا عبد المطلب بن هاشم ، أقام على سقايته ، وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار ، أقام على حسجابة البيت ، فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي الباب ، ثم يقول :

اللَّهُمُّ إِنَّ المَرءَ يَمْ للهِ عَلَى اللهُ اللهُ المَرءَ يَمْ للهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يقول : أى شيد ما بدا لك ، لم تكن تفعله بنا ، ثم إن مقدمات أبرهة أصابت نعمًا لقريش ، فأصابت فيها مائتى بعير لعبد المطلب بن هاشم ، فلما بلغه ذلك ، خرج حتى انتهى إلى القوم .

# $\overset{*}{}_{w}$ رسول أبرهة إلى مكة : $\overset{*}{}_{w}$

وكان حاجب أبرهة رجلاً من الأشعريين (٤) ، وكانت له بعبد المطلب معرفة قبل ذلك ، فلما انتهى إليه عبد المطلب ، قال له الأشعرى : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتى أن تستأذن لى على الملك ، فدخل عليه حاجبه ·

<sup>(</sup>١) ذكر بعض الرواة عن ابن إسحاق أن اسمه أبو رغال انظر السيرة النبوية لابن هشام ط · دار الجيل ١ / ١٦٦ ·

<sup>(</sup>٣) ذكر أن أبرهة لما نزل المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له : الأسود بن مقصود حتى سار ، إلى مكة وكان النجاشي قد بعثه مع الفيلة والجيش · انظر مختصر سيرة ابن هشام / ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) اسمه حناطة الحميري ·

فقال له: أيها الملك ، جاءك سيد قريش الذى يطعم أنيسها فى السهل ووحوشها فى الجبل ، فقال : ائذن له ، وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً جميلا ، فأذن له ، فدخل عليه ، فلما أن رآه أبو يكسوم ، أعظمه أن يجلسه تحته ، وكره أن يجلسه معه على سريره ، فنزل من سريره ، فجلس على الأرض ، وأجلسس عبد المطلب معه ، ثم قال : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتى مائتا بعير ، أصابتها مقدمتك ، لى ، فقال أبو يكسوم : والله لقد رأيتك فأعجبتنى ، ثم تكلمت فزهدت فيك ، فقال له : ولم أيها الملك ؟ قال : لأنى جئست إلى بيت هو منعتكم من العرب ، وفضلكم فى الناس ، وشرفكم عليهم ، ودينكم الذى تعبدون ، فجئته لأكسره ، وأصيبت لك مائتا بعير ، فسألتك عن حاجتك ، فكلمتنى فى إبلك ، ولم تطلب إلى فى بيتكم ! فقال له عبد المطلب : أيها الملك ، إنما أكلمك فى مالى ، ولهذا البيت رب هو يمنعه ، لست أنا منه فى شىء ، فراع ذلك أبا يكسوم ، وأمر برد إلى عبد المطلب عليه ، ورجع عبد المطلب .

#### \* \* \*

### \* أبرهة يهاجم الكعبة وعقاب الله له ولفيله وجنوده :

وأمسوا في ليلتهم تلك ، فأمست ليلة كالحة ، نجومها كأنما تكلمهم كلاما ، لاقترابها منهم ، وأحست أنفسهم بالعذاب ، وخرج دليلهم حتى دخل الحرم ، وتركهم ، وقام الأشعريون وخَنْعَم ، فكسروا رماحهم ، وسيوفهم ، وبرئوا إلى الله تعالى أن يعينوا على هدم البيت ، فباتوا كذلك بأخبث ليلة ، ثم أدلجوا بسحر ، فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبعوا مكة ، فوجهوه إلى مكة ، فربض ، فضربوه فتمرغ ، فلم يزالوا كذلك حتى كادوا يصبحون ، ثم إنهم أقبلوا على الفيل ، فقالوا : لك الله ألا نوجهك إلى مكة ، فجعلوا يقسمون له ، ويحرك أذنيه ، يأخذ عليهم ، حتى إذا أكثروا من القسم ، انبعث ، فوجهوه إلى اليمن راجعًا ، فتوجه يهرول ، فعطفوه حين رأوه منطلقًا ، حتى إذا ردوه إلى مكانه الأول ، ربض وتمرغ ، فلما رأوا ذلك ، أقسموا له ، وجعل يحرك أذنيه يأخذ عليهم ، حتى إذا مروه ، فرجع مكانه الأول ، ربض فضربو ، فلما رأوا ذلك ردوه ، فرجع معهم حتى إذا كان في مكانه الأول ، ربض فضربوه ، فتمرغ ، فلم يزالوا كذلك ،

فعالجوه ، حتى كان مع طلوع الشمس ، طلعت عليهم الطير معها ، وطلعت عليهم طير من البحر أمثال اليحامـــيم سُود (١) ، فجعلت ترميـهـم وكل طائر في منقاره حجر (۲) ، وفي رجْلَيه حَجران ، فإذا رمت بتلك مضت ، وطلعت أخرى ، فلا تقع حجرة من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقته ، ولا عظم إلاَّ أوهاه ونقبه ·

وثار أبو يكسوم راجعًا ، قد أصابته بعض الحجارة ، فجعل كلما قدم أرضًا انقطع منه فيها أربِ( عضو ) ، حتى إذا انتهى إلى اليمن ، ولم يبق منه شيء إلا أباده ، فلما قدمها انصدع صدره ، وانشق بطنه ، فهلك ، ولم يصب من الأشعريين وخَتُعم أحد ٠

ولما فزعوا إلى دليلهم ذلك ، يسألون عنه ، فجعلوا يقولون : يا نُفيــل ، يا نُفيل ، وقد دخل نُفيل الحرم ، ففي ذلك يقول نُفيل :

> أَلاَ رُدِّى جمالكِ يَا رُدِّينًا نَعِمْنَاكُم مَع الإصباحِ عَينًا فَإِنْكَ لَو رَأَيْتِ ، وَلَنْ تُويِهِ اللَّهِ جَنْبِ الْمَحَصَّبِ مَا رَأَيْنَا إِذًا لَخشيتِه وَفَزِعَـــتِ مِنْهُ وَلَم تَأْسِي عَلَى مَا فَات عَيْنَا خشيت الله كما رأيت طَيرًا وَقَدْف حــجَارَة تُرمَى عَلَيْنَا

وَكُلُّهُم يُسَائِكُ لَ عَن نُفْيَل كَأَن عَلَى للحبْشَان دَيْنَا (٣)

وقال المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم :

أَنْتَ حَبَسْتَ الفَيَلَ بِالمُغَمَّـسُ ﴿ أَهْلَكْتَ أَبِا يَكْسُومُ وَالمُغَلَّسِ كَردستهم وأَنْت غَيْر مُكَرْدَسْ ۚ تُدْعسُهُمْ وَٱنَتْ غَيْرَ مُدَعَّسْ ۚ

وقال عبد المطلب ، وهو يرتجز ويدعو على الحبشة :

يَا رَبِّ لاَ أَرجُو لَهُم سُواكا ﴿ يَا رَبُّ فَامْنَعُ مِنْهُم حِمَاكاً

<sup>(</sup>١) ورد في وصف هذا الطير أيضًا أنه أمثال الخطاطيف والبلسان وهما نوعان من أنواع الطيور ، وذكرا أيضا أن الطير كانت لها أنياب كأنياب السبع وأكف كأكف الكلاب ·

<sup>(</sup>Y) في رواية أخرى أن الحجر مثل الحمص والعدس ولكن في الشكل فقط ·

<sup>(</sup>٣) ورد أن نُفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته قال :

أين المفر والإلهُ الطالب . والأشرم المغلوب ليس الغالب

إِنَّ عَدُو البَّيْتِ مَنْ عَادَاكا إِنْهُم لَنْ يَقْهُ وَاكَا وقال عبد المطلب حين انصرفوا:

من اللِّئام فَلم تُخْلَق لَهم دارا ذَو أسرة لم نكن في الحُب غَدَّاراً منْ دون أن يُهْدَم المعمُور أَخْطَاراً وكسرت مستبسلا للموت صبارا

مَنَعْتُ الأَرضَ التــــــــــــ حُميَتُ مُنعتُ مَكَّةَ منهــــم إنني رَجُلٌ إذ قلتُ يَا صَاحِبِ الحَبْشَانِ إِنْ لَنَا فَسار في جَيشه بالفيل مُقْتَكراً فِي فِتَية مِن قُرَيش لَيْسَ مَيِّتُهم بِمورث حَيِّهــــم شَيْنَا وَلا عَاراً

حدثنا أحمد ، نا يُونُس بن بُكير ، عن عبد الله بن عـون ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن عباس في قوله : ﴿ وأرسل عليهم طيرًا أبابيل ﴾ (١) ، قال: طير لها خراطيم كخراطيم الطير ، وأكف كأكف الكلاب .

حدثنا أحمد قال : نا أبي ، ويونس جميعًا ، عن قيس بن الربيع ، عن جابر ابن عبد الرحمن بن أسباط ، عن عُبيد بن عُمير : ﴿ وأرسل عليهم طيرًا أبابيل ﴾ قال : طيرًا أقبلت من قبل البحر كأنها رجال الهند : ﴿ ترميهم بحجارة من سجيل (٢) . أصغرها مثل رؤوس الرجال ، وأعظمها مثل الإبل الهزل ، وما رمت أصابت ، وما أصابت قتلت ، وزاد فيه أبي : الأبابيل المتتابعة ، ما أرادت أصابت ، ما أصابت قتلت ٠

حدثنا أحمد قال: نا يونُس عن ابن إســـحاق ، قال : حـــدثني عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة زوج مکة ٠

حدثنا أحمد ، نا يونس عن ابن إسماق قال : حدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس قال : حدَّثت أنه أول ما رُؤى في أرض العرب : الحصبة ،

<sup>(</sup>٢) سورة الفيل : الآية ٣ · (١) سورة الفيل : الآية ٢

- ابن إسحاق - ابن إسحاق والجسم (۱) من العشر (۲) والحرمل وأشباه ذلك ، عام الفيل . الفيل .

#### \* وفاة السيدة آمنة بنت وهب:

حدثنا أحمد : نا يونُس بن بُكير ، عن ابن إسحاق قال : حدثنى عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : قدمت آمنة بنت وهب ، أم رسول الله على أخواله من بنى عَدى بن النجَّار بالمدينة ، ثم رجعت به ، حتى إذا كانت بالأبواء هلكت بها ، ورسول الله على الله

#### \* كفالة عبد المطلب محمدا عاليه :

حدثنا أحمد: نا يونُس، عن ابن إسحاق، قال: وكان رسول الله عَيْلِكُم مع جده عبد المطلب، فحدثنى العباس بن عبد الله بن معبد، عن بعض أهله قال: كان يوضع لعبد المطلب جد رسول الله عَيْلِكُم فراش فى ظل الكعبة، فكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له، وكان رسول الله عَيْلِكُم يأتى حتى يجلس عليه، فيذهب أعمامه يؤخِّرونه، فيقول جده عبد المطلب: دعوا ابنى، فيمسح على ظهره، ويقول: إن لبنى هذا شأنا، فتوفى عبد المطلب، ورسول الله عَيْلِكُم ابن ثمانى سنين، بعد الفيل بثمانى سنين،

حدثنا أحمد: نا يُونُس ، عن ابن إسحاق قال: نا عبد الله بن أبى بكر بن حزم قال: ذهب رجل بصنعاء يحفر خَرِبة من خربها لبعض ما ينتفع به الناس ، فكشف عن عبد الله بن الثامر ، قاعدًا يده على شجة برأسه موضوعة ، إذا أخروا يده عنها ، نبعت دمًا ، وإذا أرسلوها ردها فوضعها عليها ، في يده خاتم ، نقشه (ربى الله) ، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فكتب أن: ارددوا عليه ما كان عليه ، وأقروه - حدثنا أحمد: نا يونُس عن ابن إسحاق قال: وكان على دين عيسى عليه السلام (٣) .

<sup>(</sup>١) مرائر الشجر : الشجر المر ٠ (٢) العُشر : شجر مر أيضًا ٠

 <sup>(</sup>٣) سبق أن ذكرت هذه الرواية في أول الكتاب تحت عنوان « عبد الله بن الثامر يدعو
 للتوحيد » من رواية ابن هشام وذكرناها هنا من رواية يونس رحمهما الله تعالى

حدثنا أحمد قال : نا يُونُس (١) بن بُكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال : نا أبو العالية قال : لما فتحنا تَسْتُر ، وجدنا في بيت مال الهُرْمُزَان سريرًا عليه رجل ميت ، عند رأسه مصحف له ، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب ، فدعا له كعبًا (٢) ، فنسخه بالعربية ، فأنا أول رجل من العرب قرأه ، قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا ، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه ؟ فقال: سيرتكم وأموركم ، ولحون كلامكم ، وما هو كائن بعدُ ، قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة ، فلما كان الليل دفناه، وسوينا القبور كلها، لنعميه على الناس، لا ينبشونه ، قلت : وما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حُبست عليهم ، برزوا بسريره فيمطرون ، قلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دَانيال ، فقلت : منذ كم وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سينة، قلت : ما كان تغير بشيء ؟ قال : لا ، إلاَّ شعيرات من قفاه ، إن لحوم الأنبياء لا تُبليها الأرض ، ولا تأكلها السباع -

#### \* وفاة عبد المطلب ورثائه:

حدثنا أحمد قال : نا يُونُس بن بُكير عن ابن إســـحاق قال : لما حضـــرت عبد المطلب الوفاة ، قال لبناته ; ابكين حتى أسمع كيف تقلن ، وكن ست نسوة ، وهن: أميمة ، وأم حكيم ، وبَرَّة ، وعاتكة ، وصَفية ، وأروى فقالت أميمة :

> وَمَنْ يُؤَلِّف الجارَ الغَريبَ لِبَيتِهِ وقالت عاتكة:

أَعَينَى جُـوداً وَلا تَبْخَلا أَعَينى واســـحو فزا واسْكُبا عَلَى الجَحْفَلِ الغَمرِ في النَائبا عَلَى شَيْبَةَ الْحَمْدِ وَارِي الزِّنَادِ وقالت صفية :

أَرِقْتُ لصَــوت نَائحَة بليل

أَلاَ هَلَكَ رَاعِي العَشِيرِ ذُو العُقَدُ وَسَاقِي الْحَجِيجِ الْمُحَامِي عَن الحَمدُ إذا ما سماء البيت تَبْخُل بَالرَّعَدُ

بِدَمْعِكُما بَعْدَ نَوْمِ النِّيامِ وَشُوبا بُكاء كما بالنـــدام تِ كَريم المساعى وفـــــــــــ الدِّمَامُ وَذِي مُصدق بَعد ثَبْت المقام

عَلَى رَجُ الصَّعْيِدِ

<sup>(</sup>١) بمعنى حدثنا ، أنا بمعنى أخبرنا ، ثنا : حدثنا ، ثنى : حدثني ، وهي من رمور علم مصطلح الحديث ، راجع في ذلك هدى السارى لابن حجرتحقيق طه عبد الرءوف سعد ٠ (٢)هو سيدنا كعب الأحبار كان من علماء اليهود فأسلم وكان على علم ودراية بالديانات

عَلَى خَدِّى كَمُنْحَدر الفَريد فَفَاضَتْ عِنْدَ ذَالِكُمُ دُمُوعي عَلَى الفَيَّاضِ شَيْبَة ذي المَعَالَى أَبَيْكُ الْخَيْرِ وَارِثُ كُلِّ جُود مُطَاع فِ مَشيرته حَميدُ طُويل البَاعِ أَرْوَع شَيْظُمِي عَظِيمُ الحِلْمِ مِنْ نَفَر كِرَامٍ خَضَارِمَةٌ مَلاوِثة أُسُمَّ وَد

وقالت البيضاء أم حُكّيم ، والبيضًاء جدة عثمان بن عفان أم أمه وكانت البيضاء عند كريز بن رَبيعة بن حَبيب بن عبد شمس فولدت له عامرًا وأروى :

أَلَا يَا عَيْنُ جُودِي وَاسْتَهَلِّي وبكي ذا الندي والمكرُمات

أَلَا يَا عَيْنُ وَيْحِكَ أَسْعِفِينِي بِدَمْعِ مِنْ دُمُ ـــوعِ هَاطِلاَتِ فَبكى خَيْرٌ مَنْ ركبَ المطايا أَباكَ الخَيْـــرَ تَيَّارَ الفُرات طَويلُ البَاعِ شَيْبَةَ ۚ ذَا المعَالَى كُرِيمُ الخَيمِ مَحْمُودِ الهِبَاتِ وَصُـــولاً للْقَرَابَة هَبْرزيًّا وغيَّاتًا في السِّنين المُمْحلاَت وقالت بَرَّه :

أَعَيْنَى جُـــودًا بِدَمْع دُرَرُ عَلَى طَيِّبِ الخَيْـــم والمعْتَصَرُ عَلَى مَاجِد الجَد وارى الزِّنَا وجَميل الْمُحَيَّا عَظَيْم الخَطَرْ عَلَى شَيْبَةَ الْحَمْد ذي الْمُكْرَمَا ت وَذي المجد والعزِّ والمفْتَخَر وذى الفَضْل والحِلْم في النَائِبا تِ كَثير المكَارِم جَم الفَخَرْ لَه فَضْل مَجْد عَلَى قَوْمِهِ مُبِيْن يَلُوحُ كَضَوْءِ القَمَرُ أَتَتْه المنَايا (١) فَلَـــم تسوُّه بَصَرفِ اللَّيالِي وَرِيبِ القَدَرُ ۗ وقالت أرْوَى :

بكَتْ عَيْنِي وَحَقَّ لهَا البُكَاءُ ﴿ عَلَى سَلَمُعَ سَجِيَّتُهُ الحَيَاءُ الْحَيَاءُ عَلَى سَـهُلِ الْخَلَيْقَةِ أَبْطُحَيٌّ كُرِيمُ الْجَــــــــ نِيَّتُهُ العَلاءُ عَلَى الغَيَّاضِ شَيْبَةً ذِي المَعَالَى أَبِيكُ الخَيْرِ لَيَسَ لَهِ كِفَـــاءُ

 <sup>(</sup>١) أي الموت

ابن إسحاق ب الحَويْل البَاعِ أَمْلَس شَيْظُمَى أَغَر كَأَن غرَّتَ م ضِياء مُ صَياء مُ ومُعقِل مال فَرَبَيع فِهر وَفَاصِلُهَا إذا التَبسَ القَضَاء مُ

\* \* \*

حدثنا أحمد : نا يُونُس عن ابن إسحاق قال : ومات عبد المطلب ، ورسول الله عالي الله عالي

## \* ولاية زمزم والسقاية بعد عبد المطلب:

وولى زمزم والسقاية من بنى عبد المطلب بعده العباس بن عبد المطلب ، وهو يومئذ أحدث إخوته سنًا ، فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهى بيده ، فأقرها رسول الله عَيَّا على ما مضى ، فهى إلى آل العباس بولاية العباس إياها إلى هذا اليوم (١) .

حدثنا أحمد قال : نا يونُس عن ابن إسحاق قال : ولما هلك عبد المطلب ، كانت الرئاسة بعده والشرف والسن فى قومه بنى عبد مسناف لحرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، فأطعم الناس ، وحاط العشيرة ، وشرف قومه ، ونصب قبة بمكة للضيف ، يطعم فيها من جاءه .

#### \* عبد المطلب يوصى أبا طالب برعاية محمد عليكم (٢)

وكان عبد المطلب - فيما يزعمون - يوصى أبا طالب برسول الله عَلَيْظُم ، وذلك أن عبد الله وأبا طالب لأم (٣) ، فقال عبد المطلب - فيما يزعمون - فيما يوصيه به ، واسم أبى طالب عبد مناف

<sup>(</sup>١) أي زمن المؤلف ابن إسحاق

<sup>(</sup>٢) كان حق هذا الموضوع أن يأتى قبل موضوع وفاة عبد المطلب وذلك لترتيب الأحداث .

<sup>(</sup>٣) أى أخوين شقيقين

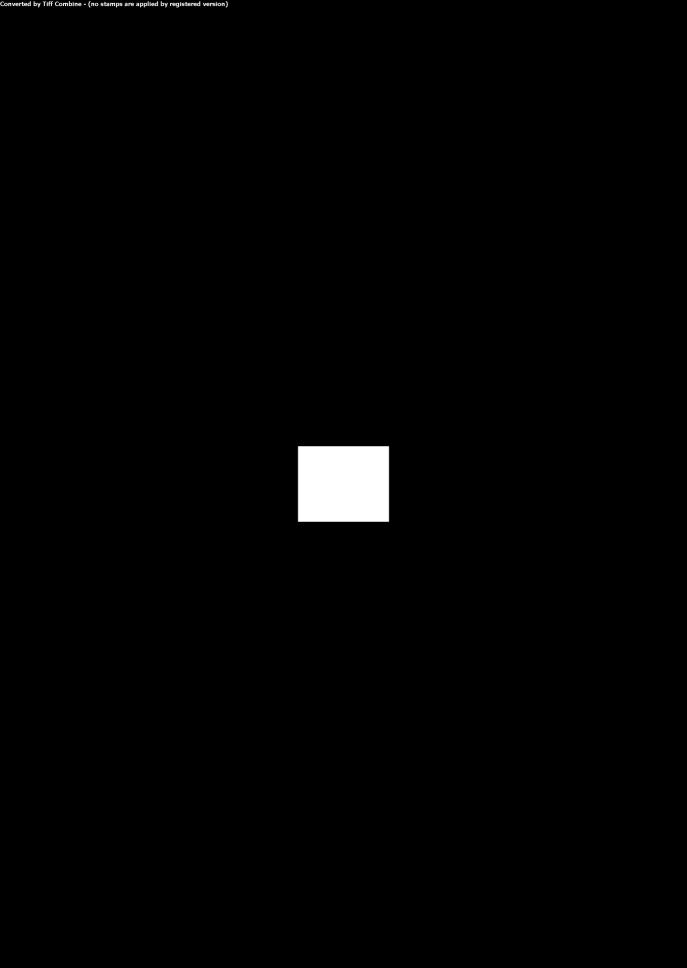

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

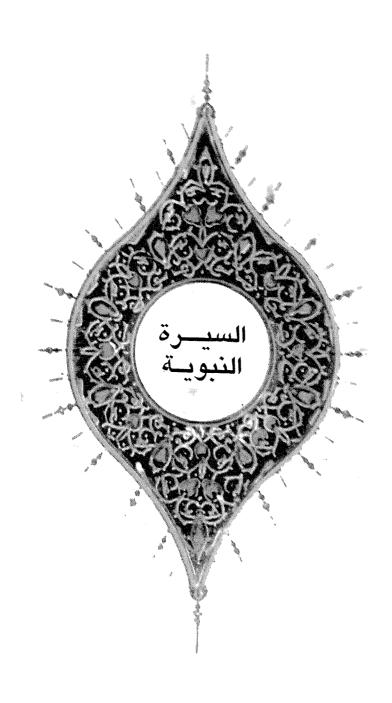